## الصحابيح في جواب النصائح ونهج السبيل في تخصيل عرفي الانجيل تصنيف

الشاس المكرم الجليل الشيخ الصفى ابن الشيخ فحر الدوله ابي الفضل الشيخ ابن العسال



172 Ti

فد فلدو الركتب التي هي مهنتي تقليدهم غلطاً اراه بذمتي ميزت ما طبعت بدي عن غيرها بعلامة هي في <sup>ا</sup> الحقيقة صورتي الهم مرقس جرجس

طبع على نفقة مرقس جرجس صاحب المكتبه الجديدة ومطبعتها بشارع كلوت بك غرة ٥٥ بمصر

(عُن النسخة ١٠ صاغ من الورق الجيه و٦صاغ من الورق العادة)

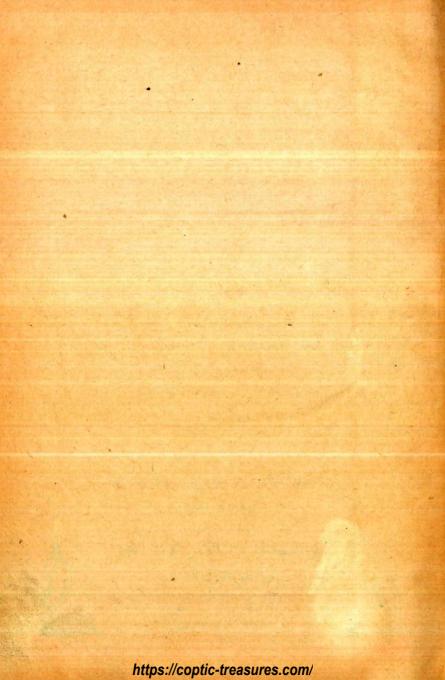





تصنيف

الشهاس المسكرم الجليل الشيخ الصفي ابن الشيخ فخر الدولة ابي الفضل ابن العسال نقع الله تعالمه وتغمده بالرحمة والرضوان آمين

طبع سنة ۱٦٤٣ للشهداء الاطهار على نفقة مرقسى مرجسى

صاحب المكتبة الجديدة بشارع كلوت بك نمرة ٥٥ بمصر

ثمن النسخة • 1 صاغ من الورق الجيد و 7 من الورق العادة

مطبعة عين شمس بمصر

| سطر  | وجه         | صوابه        | خطأ مطبعي |
|------|-------------|--------------|-----------|
| 17   | 70          | یجیی         | يعيي      |
| 1.   | ٨١          | الذي         | التي      |
| 11   | , Y4        | وخلفائهم     | وحلفائهم  |
| ٩    | ٨٦          | سرأ          | سر        |
| •    | 1.0         | آخر          | آحر       |
|      |             | الجزء الثاني |           |
|      |             |              |           |
| 10   | A           | منزلة        | منزله     |
| •    | . 44        | والفرق       | والفوق    |
| 14 - | ٤٠          | ممانعا       | قانعا     |
| 14   | <b>\$</b> 7 | الصحايح      | الصائح    |
| ۲    | ٤٧          | lie          | lie       |
| ۲.   | ٧٠          | نص           | نقص       |
| 19   | ٧           | محبة         | محية      |
| A    | 1.4         | الفقيه       | الفقية    |
| N    | 110         |              | حی        |
| 1    | 111         | بنی          | بني       |
| 4.17 | ••••        | فاران        | فازان     |
| 1.   | ***         | فقد ا        | ققد -     |
| 0    | 148         | المسيح       | المسيح    |

https://coptic-treasures.com/



تصنيف

الشهاس المسكرم الجليل الشيخ الصفي ابن الشيخ فخر الدولة ابي الفضل ابن العسال نقع الله تعالمه وتغمده بالرحمة والرضوان آمين

طبع سنة ۱٦٤٣ للشهداء الاطهار على نفقة مرقسى مرجسى

صاحب المكتبة الجديدة بشارع كلوت بك نمرة ٥٥ بمصر

ثمن النسخة • 1 صاغ من الورق الجيد و 7 من الورق العادة

مطبعة عين شمس بمصر

# عذير ورجاء

حقوق طبع هذا الكتاب محفوظة الى نهاية الطبعة الثانية فقط لا ننا اشتريناه من رجل لاهوتي عظيم تعب في نقله بخط يده ووقف على طبعه وبعد ذلك طبعه مباح لكل انسان ورجاؤنا من أبناء الأمة القبطية الاور ثوذ كسية أن يقدموا الينا الكتب القديمة التي لم يسبق طبعها لينتفع بها أفراد الأمة ولهم ما يطلبون بعد الشكر الجزيل م مرفس جرجس

#### المقلمة

( منزلة صاحب هذا المؤلف في عالم الدين والأدب )

هو الشيخ الأمجد الصفي كاتب ديوان الجيش أخو الشيخ مؤتمن الدولة أبو اسحق وأخو الشيخ الأسعد أبو الفرج هبة الله ( وان صحت النسبة كما في مقدمة « كتاب ترياق العقول في علم الأصول» فيكون أخ أو قريب الأب بطرس المعروف بالسدمنتي) ابن أبي الفضائل اسعد بن اسحق ابرهم بن سهل جرجس ابن أبي بشر يوحنا الكاتب المصري

بزغ هلاله مع أخويه في ختام الجيل الثاني عشر للمسيح واكتمل بدرهم في معظم الجيل الثالث عشر في مصر المحروسة وكانت له شهرة عظمى وقدح معلى في المعرفة والعلم بكل فرع منها وقد خلف عدة مؤلفات في مواضيع مختلفة وصل الينا منها هذا الكتاب بعد ان انقطع الأمل من العثور عليه الاما ورد منه في كتاب أخيه المدعو (مجموع أصول ومسموع محصول اليقين) ثم كتاب مجموع القوانين المطبوع ومختصره يدعى كفاية المبتدئين في علم القوانين لم نقف عليه وارجوزة في الميراث مطبوعة ونبذة في علم القوانين لم نقف عليه وارجوزة في الميراث مطبوعة ونبذة في

الاوقاف مطبوعة وكتاب نهج السبيل في الرد على من قدح في الانجيل الملحق بهذا وكتاب قواعد حساب السنين والاعياد والمواسم وارجوزة بهذا المعنى. وحواش على مناظرة بحبى بن عدي السرياني مع عيسى الوراق. وأجوبة قاطعة على اعتراضات عبد الله الناشى، والامام فخر الدين ابن الخطيب وقفنا على شذرات منها في كتاب أخيه المتقدم الذكر وغير ذلك من خطب سجعية دينية وأدبية

أما هذا الكتاب الذي نحن في موضوع صدده والملحق به فيقول كاتب النسخة التي أخذنا عنها انه ( نقل عن نسخة مخط حن الله غطاس الذي كان متوظفاً في ديوان الجوالي بمصر في تاريخ عطاس الذي كان متوظفاً في حاشية انه نقل نسخته عن نسخة مخط القس الرشيد نصر . قال هذا انه نقل نسخته عن نسخة المؤلف نفسه )

الحجد لله الواحد الذات الكامل الصفات المقدس من العقول المتفقة باللغات المختلفات. نشكره على ما هدانا اليه وعاضدنا عليه من كال الايمان والاعمال. ونسأله التوفيق والاسعاد في الافكاروالاقوال والافعال والآمال. ونستشفع عنده برسله الذين استنقذبهم أصناف الناس من أنواع الضلال. الى شريعة الفضل والكمال. وذلك بقهر الايات لعقولهم على تصديقهم القهر العجيب. لا باخذ وجوه الباطل التي بجمعها الترهيب والترغيب. وبعد فانه كان قد اجتمع بي أنا أحقر عبيد الاله وأكثرهم معرفة بنقصي من له عليٌّ فضلوهو لكل خير أهل ورسمأن أتامل هذا المصنف واستنابني في الاجابة عنه لاشتغاله بالامور ألديوانية . ووضع لي الاجابة فيحواش بعضها بالقوة وبعضها مجملة. وجعل غايتي اظهارها بالفعل مفصلة . فتأملت اوائله وتصفحت باقيه فوجدته كلام من لم يكن له سابق نظر في علم ازاءمذهب النصاري ولافي العلوم الحكمية المنطقية بكيفية الاستدلال وشروط التناقض وتمييز الممكن من الممتنع وانما غايته أنه فهم من اعتقادنا وأصوله غير ما نعتقده وتأول نصوص كتبنا بخلاف ما نتأوله ورام تأمل الحق من ناظر عقله فظنه باطلاً واستوحش بألوهم والحدس مما تأنس اليه العقول السليمة من الهوىفرد مافهمه وتأوله وظنه واستوحشه فهو معذور لكونه علىماذكر قصد تنزيه الالهعن وصفه بما رأى أنه نقص في كاله وهو ملوم لانه اقدم علىما لم يتأهل لامثاله . فقلت يكفينا اجابة شيخنا يحيى بن عدي الفيلسوف لايي

عيسى الوراق المتكلم في الكتاب المشتمل على ثلث مائة وخمسين فصلا في الاقانيم والاتحاد ومقالاته ومقالات تلاميذه في امكان التأنس ووجوبه وغير ذلك من الكلام في اصول مذهبنا . ثم كتاب ابرهيم بنعون في حل الشكوك وكتب القديسين والعلما ، في تأويلات كتبنا مثل فم الذهب وابن الطيب فلا نشغل زماننا وهو قصير بما غايته التكرار . فتذكرت قول الله تعالى ان الطاعة أفضل من القرابين ورجوت انتفاع أهل الوقت بما يلايمهم من العبارة والتلخيص لاسيا المشتغلين بالضرورات العالمية عن البصريات العلمية فخضعت للمرسوم المطاع . واستعنت بالقايل ان كلا المؤمن مستطاع .

# الفصل الثاني

في الامور المفيدة في هذه الاجابة وهي عشرة أصول (الأُصل الأُول) .

إنا معشر النصارى نؤمن بان الاله سبحانه ذات واحدة وصفاته كثيرة ونصفه باوصاف الكمال اللائقة به تعالى المعلومة من العقل بمفرده ومن مبتدإ التشريع وآخره وهذه منها موجبة كالازلي ومنها سلبية كقولنا هو قبل المخلوقات ومنها مركبة منهما كقولنا هو الاول لان الاول يتضمن معنيين احدهما أنه ليس قبله غيره والآخر أنه قبل

غيره ونحن والفلاسفة والمسامون واليهود متفقون في وصفه تعالى بهذه الاوصاف الثلاثة الثبوتية كقولنا أنه قادر وانهمريد وانه حي اعني أن هذه الصفات التي هي القدرة والارادة والحياة قائمة بذاته تعالى وصفه الواصف بها أو لم يصفه وجدت غيرها أو لم توجد. وان وجدت فليست كالاوصاف الثلاثة المتقدمة والفلاسفة والمعتزلة من المسلمين لا يخالفون هذه ولا ينكرونها والدليل على انها غير الذات أنها كثيرة ومختلفة والذات واحدة و بسيطة. والدليل على انها غير الفات أنها الثبوتية والاضافية كقولنا هو عالم لان العلم يتضمن معنيين احدهما القوة على العقل كالصقال الهراة والاخر تعلق هذا المعنى بالعلوم القوة على العقل كالصقال الهراة والاخر تعلق هذا المعنى بالعلوم

#### (الاصل الثاني)

الذوات أما بسيطة وأما مركبة فالبسيطة نصفها بما يصدق عليها من الاوصاف المقدم ذكرها والمركبة نصفها من جهات ثلاث الاولى من جهة اجزائها فنصفها بجزءها كقولنا الانسان حيوان وبجزء جزئها كقولنا الانسان جسم لان الجسم جزء الحيوان وباجزائها مفترقة كقولنا الانسان حيوان ناطق وباجزائها مجتمعة كقولنا هذا أبيض لان الابيض مجموع الذات والبياض والجهة الثانية من حيث جملتها كقولنا السكنجبين يدفع الصفرة فان السكر بمفرده والخل بمفرده لا يدفعانها والجهة الثالثة من جهة أعراضها .

أما أعراض اجزائها كقولنا زيد طويل زيد مفكر فالطول صفة لجسمه وجسمه جزء والتفكر صفة لنفسه و تفسه جزء وأما اعراض جملتها كقولنا زيد كاتب بالفعل فان الكتابة بالفعل لاتخص النفس بمفردها ولا الجسم بمفرده وأنما نخص الانسان الذي هو جملتها وصحته اتصاف الكل بصفة جزئه لان الشيء يوصف بما يوجد فيه وله. وصفة الجزء موجودة في الجزء وله والجزء موجود في الكل والموجود في الموجود في الموجود في المتابقة والحقة في الصندوق والدرة في الحضدوق والعلماء مجمعون على صحة ذلك

#### (الاصل الثالث)

المركب اما أن يكون تركيه طبيعياً أو صناعياً والطبيعي اما أن يتركب من جواهر كتركيب الانسان من مادته وصورته أو من اعراض كالبلقة والسمرة كالابلق والاسمر والاول منه ما توجد اجزاؤه مفترقة في الوجود الخارجي اعني اجزاء الهيولانية والصورية كالحشب والشمع ومنه ما يكون احد جزئيه موجوداً مع صورته ثم تعدم تلك الصورة ويحصل بدلها صورة أخرى فان جسم البلحة تحصل منه الصورة التمرية بعد البلحة ومنه ما يكون احد جزئيه موجوداً مع صورته ثم تقترن به صورة أخرى مع بقاء الصورة الاولى كاقيل في التوراة ان الله جبل آدم من الارض تم نفخ فيه الاولى كاقيل في التوراة ان الله جبل آدم من الارض تم نفخ فيه

نسمة الحياة . وتركيب الحقيقة المسيحية شبه هذا القسم لانها متقومة من اله وأنسان لم تحتج الى مركب مفارق بل اختصت بان أحد جزئيها وهو الالهي فعل جزءها الآخر وهو الانساني وفعل أتحاده به في وقت واحد . وكذلك لما كان القنوم مركبًا من الذات الالهية واحدى صفاتها الذاتية لم تحتج الى مركب مفارق ولهذا لم ينتظم في القضية المشهورة ان كل مركب محدث. وهذا يسمى تركيب الصفة والموصوف فظاهر أن مفهوم القادر مركب من الذات مع القدرة ولم يقل احد أن القادر تعالى محدث . كما أنه لما كان احد جزئي القادر وهو الذات علة لجزئه الآخر وهو الصفة لم يقل أحد أن القادر المركب منهما معلول حذراً من توهم أنه بجزئيه معلول. كذلك لما كان أحد جزئي المسيح وهو الاله خالق لجزئه الآخر وهو ناسوته كرهنا القول بان المسيح المركب منها مخلوق ومحدث وما يجرى هذا المجرى مما لم تصرح بذكره الشريعة الاحذراً من توهم انه بجزئيه مخلوق ومحدث وما يجرى مجرى ذلك

#### (الاصل الرابع)

الالفاظ تدل بالوضع لا بالطبع اعني ليست دلالة اللفظ على معناه كدلالة طنين النحاس على النحاس ونهيق الحمار عليه فكل لفظة صالحة لان توضع موضع الاخرى ابتداء للدلالة على ما وضعت الأخرى دالة عليه وكذلك صفة اللفظة الواحدة الدالة على معان

كثيرة وتسمى المشتركة والالفاظ الكثيرة الدالة على معني واحد وتسمى المترادفة ولذلك قيل ان كلا يعني بلفظه ما شاء . ونحن نعني باالابوة والبنوة في الأقانيم غير ما نعنيه بهما في المتناساين ـ والحقيقة في اللفظ أن يدل بحسب أصل وضعه في اللغة . كذلك لفظة الانسان على الانسان الطبيعي اعنى الحي الناطق. والمجاز هو أن يدل بالاستعارة والنقل بسبب مشابهة كدلالة لفظة الانسان على الانسان الذهني في العرف الخاص وكدلالتها على الانسان الصناعي في العرف العام . وان كان المستعير والناقل هو الشريعة-كان اللفظ بالنسبة للغة مجازاً وبالنسبة للشريعة حقيقة كافظة الصلوة فأنها في اللغة العربية تدل على الدعاء كيف كان فنقلتها الشريعة الى ما هو مركب من توجه مخصوص وقيام وسجودوتمجيد وشكر ودعاء واقرار . ولما كانتاللغة أنما وضعتالاسهاء للاسبابالظاهرة للجمهور لا للمعاني الخفية التي تنظر فيها العلماء كان المجاز في العلوم كثيراً لا سما الالهية لاسيما ادقها واغرمها . وليس الحجاز يقابل الحق والا لكان باطلاً وانما الفرق بينهماكثيراً وهو ان الحقيقة تقال على ماوضعه اللغوي أولاً والمجاز يقال على ما استعبر من ذلك ثانيًا بسبب مشابهة أو مناسبة بينالمستعار منهوالمستعارله والشريعة أنما هي تعلم الآله للناس الاموز الالهية . ولما كانت الامؤر الالهية من الغائبات عن الحواس ولم يمكن ان تفهم الا بما بينها وبين المحسوسات من المشابهة والمناسبة وجب استعال المجاز والامثلة من

تفهيم مقاصدها. ولهذا جاءت الامثلة في النبوات والانجيل كثيرة فخاطب الاله الناس مما الفوه ليفهم الجمهور عنه بالفاظ لائقة بهم لابه وهذا كما يخاطب الانسان بعض الحيوان بما ألفه فيحرك الدابة تارة ويوقفها أخرى ويطرد الكلب تارة ويستحضره أخرى باصوات لائقة بالحيوان لا بالانسان. وأيضًا خاطبهم على السنة الناس بما يمكن الناس أن يوردوه للناس من الخطاب. وأيضاً لما كان الجمهور من الناس يعتمدون في تحقيق وجود الاشياء على حواسهم وكانوا لا يدركون بحواسهم موجوداً الا الاجسام واعراضها ارشدتهم الشريعة الى وجود الاله بتخييل الجسمانية والى أنه حي بتخييل الحركة اذ ليس عندهم من معنى الحي غير الحركة وما ليس بمتحرك بالارادة فليس بحي ولذلك فان الادراك المتعارف بيننا هو الحواس. ولا يتصور بباديء الرأي انتقال المعنى من نفس احدنا الى نفس الآخر الا بالكلام. فلما أرشدنا تعالى إلى انه مدرك تصل منه معاني الانبياء ليوصلوها الينا وصفوه لنا انه بسمع ويبصر ويتكلم ولما أدرك الجمهور ان هذه الافعال كلها انما تكون بآلات جسمانية استعيرت له تعالى تلك الآلات فمن كونه متحركاً بأرادة وفاعلاً وحاساً أي مدرك للمحسوسات استعبر له تعالى الرجل واليد والعين والاذن للدلالة على أنه موجود حي خالق عالم . فمن مجموع هذا الاصل يتفسر لنا ما كتب في العتيقة عن الاله تعالى من انه غضب وسخط على من عصاه اذ ظهر منه فغل الانسان الغضبان

الساخط وهو اهمال المغضوب عليه وعقاب المسخوط عليه ففعل هذا تعالى بتقدىر واجب وتدبير حكمي على أنه تعالى لا ينفعل بالغضب الذي هو غليان دم القلب وانزعاج الروح الحيواني وحركته الى خارج حتى أن وجه صاحبه يسود" وتصدر عنه حركات من غير اختياره . وايضاً أنه تعالى أوتر قوسه وأعد آلة الموت كالانسان اذا تهدد وازمع القتل لاعلى أنه تعالى آنخذ هذه الآلات بعينها. وأيضاً لما عزم على إبادة اشخاص الناس بالطوفان وانشاء غيرهم قال انه ندم على خلقة الانسان اي ظهر منه فعل الانسان اذا ندم على فعله فرجع عنه الى غيره ومثل قوله في النبوات والتوراة انه تعالى ابصر وسمع وشم ونام وقام ومشي وركب ونزل وصعد فكل هذا وامثاله أنما يراد به أنه مدرك للمحسوسات اي عالم بها لا أنه مدرك ومتحرك بهذه الآلات الطبيعية ولا منفعل بالمدركات. وكل من بيده شريعة منسوبة لله تعالى فهذا موجـود في كتبه كثيراً ومن اعتقد انه تعالى غير جسم فلا بدله من هذه التأويلات وكذلك يتفسر لنا من كتب الحديثة ايضًا عن الابن من كونه خرج من الاب واتى الى العالم وأرسل من الاله للناس في الزمان الفلاني اي ظهر في ذلك الزمان في العالم للناس بعد ان لم يكن ظاهراً لهم فيه وخاطبهم عن الاله وانهم لا يدركونه بما لم يكونوا سمعوه. فلما أشبه ذلك حال الخارجمن مكان الى مكان والمرسل من الاله الى الناس قال خرج وارسل لا على انه فارقمن

خرج منه فلهذا قال ومن ارسلني هو معي. ولا لانه لم يكن موجوداً قبل أن يظهر للناس حيث ظهر لهم لان الانجيل شهد أنه لم يزل موجوداً في العالم. ولفظ الخروج والانتقال وان كان في حق الابن قريبًا من ظاهر مفهومه لكونه تأنس وجاز وصفه بذلك من جهة تأنسه وهو بعيد في حق الروح القدس اذ لم يتأنس وقد كتب في الانجيل عنه ايضاً انه خارج من الاب ومرسل من الاب والابن فلا يصح هذا الا يمعني انه ظهرت آثاره الخاصة بالأله من الذين أرسل المهم لا على انه لم يكن موجوداً معهم قبل ظهور اثاره ممهم. فان المسيح قال لتلاميذه لما وعدهم بارسال الروح المهم لانه (مقيم عندكم وثابت فيكم ) وقد نطقت النبوة الداودية مهذا الارسال من قبل قال (ارسل كلته فشفاهم وترسل روحك فيخلقون). واعلم ان لغرض التأويل والتفسير رتب الله في بيعته العلماء بعد الرسل والانبياء قبل عاملي الايات كما قال الرسول وغرضه من ذلك تعليم الناس ارادة الله والكلام الالهي غير ظاهر للكل ولهذا قال بطرس الرسول (لم تأت قط نبوة تأويلها فيها لكن اناساً تكلموا بالروح القدس) والرسول لا يدوم وجوده مع وجود كالامه ليعرف الناس دائماً مراد الله منه فاحتيج الى العلماء ليعلموا الناس مستمرآً غرض كلام الرسول عن الله حيث لايوجد الرسول ولهذا قيل العلماء ورثة الانبياء وهم اعني العلماء فهموا الغرض بامرين احدهما تناقلهم مقصود الكلام الذي اورده الانبياء عن الله خلفاً عن سلف

ولهذا امر الرسول تلميذه أن يثبت على ما علمه له وأن يعلمه لمن يمكنه ان يعلم غيره. والآخر اجتهادهم في فهم عويص كلامالكتاب من غرض المتكلم به المعلوم من مجموع كلامه في كتبه فبعض المواضع اذا فهمت على ظاهرها ادت ضد غرض المتكلم بها وقد تناقض غيرها من كلامه. ولهذا قيل (الكتاب يقتل والروح يحيي) أي أن الروح المحيى اذا ألهم الانسان بمعنى كلام الله الموضوع في الكتاب فقد احياه لان الانسان اذا حمل بعض قول الكتاب على ظاهره واعتقده وكان ضد غرض المتكلم به فصار قاتلاً له . ويدل على ورود الكلام الالهي في النبوات والأنجيل بالرموز والامثال قول الرسول لم تأت قط نبوة تأويلها فيها وقول الانجيل ( وبغير مثل لم يكن يكلمهم) وقوله ( وكان يخاطبهم على قدر ما كانوا يطيقون سماعه). وقوله (لاتعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بارجلها وترجع لتمزقكم). فاذن منجملة الغرض بالرمز تغطية المعنى الشريف عن غير مستحقيه وصون جوهره عمن يدوسه وكشفه لمن ينتفع به وينفع به غيره . ولهذا قيل (وكان في الحلوة يفسر لتلاميذه كل شيء ) ثم وعدهم بتكيلهم بالروح القدس وان الروح يعلمهم كلشيء ويفهمهم كل ماقاله لهم. ولهذا انمايكشف المعلم الفاضل للمتعلم من معنى الكلام قدر ما ينفعه ويخاطب المتعنت بخطاب آخر والمعاند بخطاب آخر انباعاً وطاعة للرب. فلو كانت

المعاني كلها مكشوفة للكل لاضرت البعض واستعملها بعض في اضرار بعض

وانظر لما وضع الله بعض الاثمار لبعض المغتذين كيف وقاها لهم من غيرهم بعضها بالاوراق والاشواك كالنبق والورد وبعضها بالسفا كسنبل القمح والشمير . هكذا عمل لما وضع هذه الثمرات الروحانية فوقاها بالرموز والامثال ولهذا سمى تعليمه الالهي غذاء روحانيًا . وكما ان الغذاء الجسماني منه ما ينفع المرضى ولا ينفع الاصحاء ومنه ما يوافق الاصحاء ويضر المرضى ومنه ما يلائم الاصحاء في مباديء اعمارهم دون باقيها . كذلك هذا الغذاء الروحاني وكما أن من الناس من يقرب في غذائه الجسماي من مشابهة بعض الحيوانات الأخر في اغتذائها ومنهم من يتعالى على الانسانية في اغتذائه هكذا يختلفون في الغذاء الروحاني فالقسم الاول يستعمله لم تستعمل الحيوانات الأخر الغذاء الجسماني اذ تأكل السنبل جملة والقسم الثاني يستعمله كما تستعمل النـاس الغذاء الجسماني اذا درسوا السنبل وذروه من تبنه وغربلوا القمح ونقوه من طينه ثم طحنوه وغربلوه من نخالته ثم عجنوه وخبزوه حتى صلح أن يكون للانسان غذاء. وبهذا الاجتهاد وصلوابالكشف والتأويل الى فهم معانى الكتب الالهية واستفادوا منها الحياة الصالحة الروحانية ولهذا قال المسيح لليهود ( فتشوّ الكتب التي تظنون ان لكم بها حياة الابد فهي تشهد لي)

#### (الاصل الخامس)

لفظة الاله مشتركة عندنا تقال بالحقيقة الشرعية على الجوهر الالهي مفرداً وعلى كل أقنوم من الاقانيم الثلاثة بمفرده اذ الاقنوم هو الجوهر الالهي مع احدى صفاته الذاتية الشرعية وعلى الاله متأنساً وهو السيح لوجود الآله فيه على ما سنبين في تمرة الاصل. الثاني. اذ المسيح هو مجموع الاقنوم الالهي مع الاقنوم الانساني . وتقال بالاستعارة على كل معبود غير مستحق للعبادة او معظم من الناس فاذا قلنا الاله ووصفناه بشيء من أوصاف الانسان فانما نعني بالاله المسيح وقد صح وصف المسيح بالاوصاف الانسانية . وكذلك لفظة الابن مشتركة بين الابن بالطبع والابن بالوضع والابن بالطبع هو ان يكون من نوع أبيه وطبعه والابن بالوضعهو أن يكون بينها مشابهة في صفته او في مناسبة ما . ويتميز معنى كل منها بقرينة أما لفظية أو معنوية . فالمؤمنون بالله المتشبهون به تعالى في الاخلاق والاعمال حسب امكانهم قد دعيوا في الانجيل أبناء الله لانه قال عنهم: الذين ليسوا مولودين من دم ولا من هوى لحم ولا من مشيئة رجل لكن ولدوا من الله : وقال: كونوا كاملين مثل أبيكم السمائي فهو كامل: وتميز لنا ان هذه البنوة وضعية بقرينة. معنوية وهي كونهم ليسوا من نوع الخالق وطبعه وبعدم القرينة الواردة للابن بالطبع. وأما المسيح فقد دعي في الأنجيل بابن الله

قال الملاكءنه انه ابن الله يدعى وقال المعمد وانا عاينت وشهدت ان هذا هو ابن الله وقال المسيح للاعمى الذي شفاه أنا هو ابن الله وسمع صوت من الآب قائلا( هذا هو ابني الحبيب له فاسمعوا ) والرسل قالوا( وقدأمنا نحن وأيقنا انك انت المسيح ابن الله الحي) واليهود والامم دعوه ابن الله والشياطين كانت تصرخ وتقول (انت هو المسيح ابن الله (ولو سكتوا لنطقت الحجارة ) كما قال لما سبحه الاطفال وأنما قلنا أن بنوة المسيح لله لوجود قنوم الكلمة فيه حقيقة لاتفضلاً لانه قال (والههو الكلمةوالكلمةصار جسداً). وبنوةالاله الكلمة للاله الاب طبيعية حقيقية . وتميز لنا أن هذه البنوة كذلك بالقرينتين اما اللفظية فانه دعي في الانجيل الابن الوحيد ووحيد الجنس وهو وحيد الجنس بميلاده من أبيه اذ لايوجد ابن للاله غيره ووحيد الجنس من أمه اذ لايوجد مولود من أمرأة بغير رجل غيره . ودعا نفسه بابن الله ودعاه به جميع الناطقين اعني الملائكة والناس والشياطين. ودعا الناس الى الايمان بهذا الاسم بذاته وبرسله ومدح الذي اعترف له به وهذه الامور لم تجتمع لغيره وأما المعنوية فلانه وصف بالامحيل بالالهية وباوصافها من ازلية وغيرها وقد بيناً هذا فيجواب الناشيء . وفي هذا الأصل بقسميه يفسر لنا قول المسيح لتلاميذه (اناماض الى ابي وأبيكم والهي والهـكم) فهو ابوه بالطبع بلاهوته وابوهم بالوضع مطلقاً وآلهه من جهة اتضاعه والههم من كل جهة وقد أشار الى مغايرته لهم في جهة البنوة والالهية

#### بتفصيله لهما ولو اراد اتحادهما ومساواتهما لقال أبونا والهنأ

#### (الاصل السادس)

لفظة المثال تتضمن الغيرية لانها من المضاف والمضاف هو غبر المضاف اليه فلا بد من اختلافها بما أن احدهما غبر الآخر ولو طابق المثال الممثل من كل جهة لكان هو هو ولعدم معنى المثال ومعنى الممثل من حيث هو ممثل لم يكن احدهما أولى من الآخر بان يكون مثالاً لغرض تشامهها من كل جهة ولا كان احدهما اظهر من الآخر عند المخاطب والغرض بالمثال أنما هو تفهيم المخاطب به ما خنى عنه من الممثل ولهذا جعل المثال على قدر فهم الخاطب به وأخذت مواد الامثلةمن صناعة المخاطبين بها ومما هو مشهور عند الجمهور ولهذا تكون جهات المماثلة تارة اقلوتارة أكثر. وأنما المثال يطابق الممثل من الجهة او الجهات التي يقصد قائله ثباتها في الممثل والجهة المقصودة هي التي ينبغي أن محافظ عليها وأن يرد القدح فيهامن الخصم أن امكن. فاذا كان الممثل خارجاً بذاته وصفاته عن الذوات الموجودة في هذا العالم وصفاتها او كان من المعقولات الخارجة عرب المحسوسات وكانت المحسوسات ظاهرة للكل والمعقولات خفية عن الاكتر فأنما يكون المعنى في المثال أن تشبيه كذا الى كذا في المثال من المحسوسات هو تشبيه كذا الى كذا في الممثل من المعقولات وحينئذ بجب للعاقل أن يأخذ صفات

المعقول غير المحسوس مناسبة له وصفات المحسوس مناسبة له. وثمرة هذا الاصل ان نعلم إنا لما أردنا تفهيم كيفية أتحاد لاهوت المسيح بناسوته ومصيره واحداً منها وكان هذا من الامور المعقولة الخفية ذكرنا له امثلة طبيعية وامثلة صناعية اذ لم نجد شيئًا آخر تمثل به ولا وجدنا في هذا العالم اتصالاً غير طبيعي او صناعي مع ان اتصال لاهوته بناسوته لاطبيعي ولا صناعي لكنه ابداعي. اما الامثلة الطبيعية فمثل تمثيلنا مصيره واحداً من اثنين احدهما لاهوته وهو بسيط والآخر ناسوته وهو كثيف وهما موجودان فيه من غير استحالة احدُهما إلى الآخر وهو غير كل واحد .نهما على انفراده بكون الانسان واحداً من اثنين احدهما نفسه وهي جوهر بسيط والآخر جسمه وهو كثيف وهما موجودان فيه غير مستحيل احدهما الى الآخر وهو غيركل واحد منهما على انفراده لا على أن الممثل كالمثال متقوم من مخلوقين محدثين لم يوجد احدهما الآخر ويفغل به ويفارقه اضطرارأ وأما الصناعية فمثل تمثيلنا باتصال الخل بالسكر في السكنجبين ومصيره واحداً منهما فهو غير كل منهما لا على ان الممثل كالمثال متقوم من جسمين مستحيلين قد تفاعلا بكيفياتهما وانحصر احدهما في الآخر وشاعت اجزاؤه في أجزائه . ولما كانت جهات الماثلة في الاول اكثر اعتمد عليه اكثر ولما كانت جهة المائلة في الامثلةالصناعيةاظهر عند الاكثرين اعتمد عليها في تفهيمهم

#### (الاصل السابع)

شروط التناقض ثمانية احدها المحمول والموضوع ٢ الاضافة ٣ القوة ٤ الفعل ٥ الجزء والكل ٦ الشرط ٧ المكان ٨ الزمان. وثمرة هذا الاصل أن نعلم ان كل قول خالف قولاً آخر وغايره أو كانا متقارنين او متقابلين او كان احدهما اولى من الآخر او كان الواحد حقاً والآخر باطلاً ولم يتم بينهما شروط التناقض لم يكونا متناقضين

### (الأصل الثامن)

قد اجمع حكماء العقل والنقل على ان الكلام في العلم الالهي عبر ظاهر بالكلية فافلاطون وهو من أفضل المتقدمين فلسفة وابن الخطيب وهو من أصدق المتأخرين علماً قالا ان العلم الالهي يوجد على سبيل الأولى حتى أن أفلاطون قرر في كتاب السياسة اخراج الذين يطلبون البرهان على الأمور الالهية من المدينة الفاضلة لكيلا يؤذوا النظار والاغمار بمطالبتهم بممتنع كا نه ممكن وواجب وهذا لان الشرط في مادة البرهان ان تتكون من المقدمات التي لا خلاف فيها بين جميع العقلاء وفي صورته ان تكون ضرورية الانتاج وما هو هكذا لا يقع فيه خلف بين العقلاء وان الخلف واقع في جميع الامور الالهية واولهم العقلاء فاما ان نبطلها جميعها واما ان نبطل

اشتراط الاستدلال عليها بالبرهان والاول هو الكفر الكامل والثاني هو الواجب الذي اقتضاه العقل والوجؤد لأنا وجدنا بالعقل طباع الامور الالهية ممتنعة على البرهان كما تبين وانت أمها المؤمن واجد هذا المعنى نفسه في شريعتنا مصرحاً به فان بولس وهو الرسول القائل ان المسيح ناطق فيه قد قال ( إنا لم ندعكم محكمة الكلام والا لابطلنا صلب المسيح) وقال عن هذه الامور ( انما ننظرها كالمثل وكمن ينظرها في مرآة وسنعاينها في ما بعد مواجهة ) يعني بعد القيامة . وفم الذهب وامثاله قد أكثروا من ابراد هذا المعنى في كتبهم ولهذا المعنى قيل الايمان بين الشك واليقين لان اليقين هو الذي يحصل بالبدمة أو الوجدان أو الحس أو البرهان وأماالشك فهو الظن الذي لم يترجح فيه التصديق على التكذيب وليس الايمان بالامور الالهية منهذين القبيلين لان التصديق قول من ثبت صدقه على محو قوة التصديق بلسان اليقين . فهكذا قال بولس الرسول (والايمانهو الايقان بالأمور المرجوة كأمها قد تمت بالفعل واستبانت ما لا يري) وقد قال عن موسى ( وبالإيمان صبر (تشدد) كأنه كان يعان الذي لا يري). وقال (الرجاء لما ليس برجاء لانا ان كنا نراه فكيف نرجوه ونتوقعه). وثمرة هذا الفصل ان نعلم انه يجب ان لايتزعزع ايماننا لعدم البرهان عليه او لمضادة البرهان له فهكذا قال الرسول (لم ابشركم بحكمة الكلام لئلا يتعطل صليب المسيح). واعلم ان مقدمات البرهان مع ظهورها وقوتها قد

أوردت عليها شبه كثيرة في الكتب الفلسفية والكلامية فكيف مقدمات باقي الأدلة مع خفائها وضعفها . فيجب أن لانضطرب اذا أوردت علينا الشبه في العلوم الالهية بل نثبت حتى نحلها . ومما يؤكد هذا الاصل قول افلاطون ان معاني العلم الالهي الحاصلة في اذهاننا لدقتها لأنجد لها الفاظاً تطابقها فلا يقدر أن يوصلها الذهن لمتعلم بالفاظ مطابقة لها ولن نقدر ان نفهًـمه اياها بالطريق التي فهمنا بها وهو بان نجمع فيذهنه من المعاني بالفاظ المطابقة لها واذا اجتمع ذلك في ذهنه نتج له منه المعنى المقصود . وسبب هذا أن المادة والآلة القولية أكشف من القائل للمعانى الذهنية فقد يمتنع على هذه ما لا يمتنع على تلك ولهذا قد يمتنع على الانسان ان يعبر عما في ذهنه. ولهذا قال الرسول لما صعد الى السماء الثالثة انه سمع ما لم يمكنه النطق به ومما يؤكد المعنى المقصود قول باسيليوس (كم انا نستعمل بصرنا فيما يمكنه دون ما لا يمكنه من باقي المبصرات ولا يجب ان نستعمله في ما لا يمكنه ادراكه لعجزه عما لا يمكنه كذلك يجب ان نستعمل عقلنا في ما عكنه تعقله دون ما لا عكنه من باقي المعقولات ولا مجب أن نستعمله في ما لا مكنه فهمه لعجزه عما لا يمكنه ) ومما يؤكد أيضاً مقصود هذا الاصل قول فرفورس واخطر ببالك ان جميع الآراء يتشكك في كثير منها لإنه قد يكون فيها ما لا يدرك أو يدرك بصعوبة لغموضه . قال الشارح قال ارسطو ليس أحد منا يدرك الحق بحسب ما يستحقه الحق

والعلة في ذلك لخفائه في نفسه وضعفنا عن ادراكه لملابسة الهيولي ولان الامور التي نأخذ منها مبادي العلم هيولانية فمن جهتها ومن جهة الامور أيضاً يبقى في الاشياء شيء خني لا ندركه الا ان ذلك لايمنعنا من اعتقادنا به ولو لم ندركه والا فلن نعتقد شيئاً البتة

#### (الاصل التاسع)

طرق الاستدلال على الهية المسيح وأتحاد لاهوته بناسوته ثلاث الاولى شهادة الانبياء والمتقدمين على زمان ظهوره الثابتة كتبهم التي بأيدي اليهود أيضاً بان الاله سيظهر بين الناس ويكون منه ما قد شهد الانحيل الثابت صدقه انه قد كان منه. واليهود وان خالفوا في أن هذا هو المسيح الذي تنبأت الانبياء على مجيئه فهذا الخصم لا يخالف في أن هذا هو المسيح وقد وجد من كتب الانبياء النبوات على ظهور المسيح وما يكون منه في ظهوره الاول ومجيئه الثاني للمداينة والثانية شهادة أقواله وأعماله بالهيته في خلال ظهوره لانه وصف نفسه بالالهية وقبل وصفه مها من غيره وعمل ما لا في قدرة المخلوقين ان يعملوه واقدر تلاميذه على مثل اعماله فاما الانبياء والرسل فلا يصفون ذواتهم الا بالامور الذليلة فقط ولمأظن بعضهم أنهم آلهة شقوا ثيابهم وانكروا ذلك غاية الانكار وكل ما عملوه من الآيات نسبوه الى الاله. والثالثة شهادة رسله بالهيته بعد ظهوره بالجسد وعملهم الآيات باسمه وأخذهم الامم

بالايمان بالهيته كما هم علمه الآن والطريق العقلمة التي ثبتت عند العقلاء وجود الذات الالهية ووجود صفاتها لهأ ووجود النفس الناطقة أيضاً في الانسان متحدة محيوانية ووجود القوى الطبيعية والحيوانية في النبات والجيوان على الطريق العقلية التي ثبتبها عند المؤمنين وجود لاهوت المسيح متحدأ بناسوته وهي أن كل فاعل غير مدرك بالحواس فانه انما يعلم وجوده من وجود آثاره فلما وجدوا انسانًا يجتذب الغذاء ويرفع فضلته قالوا فيه قوة جاذبة وقوة دافعة ولما وجدوا الحيوان يتميز عن النبات بادراك المحسوسات قالوا فيه قوى حساسة لا على انهم ادركوا شيئًا من هذه القوى بالحواس وكذلك لما وجدوا الانسان يتمنزعن باقيالحيوان بالنطق الصادر عن الفكر المتولد عن العقل قالوا له عقل هو به مفكر ناطق وكذلك لما وجدوا العالم مصنوعاً ورأوا بعضه مركباً كالافلاك والكواكب وبعضه حادثا كاشخاص الحيوان والنبات قالوا لابد له من مركب ومحدث منذ الابتداء ولما وجدوا مصنوعاته محكمة قالوا أنه حكيم قادر فاستدلوا بوجود الآثار على وجود المؤثر وبصفاتها على صفاته لاعلى أنهم ادركوا بالحواس وجود المؤثر ولا صفاته وهكذا لما وجدنا الاقوال والافعال الخاصة بالاله صادرة عن الظاهر بالمسيح للحواس اعني ناسوته قلنا أن اللاهوت متحد به على نحو ما قلنا أن نفس الانسان متحدة ببدنه وذلك من جهة صدور آثارها الخاصة بها عنه . وطريق اخرى نظرية وهي اليقين

الحاصل من الرياضة وتصفية الناطن . وقد شهدت الآباء الذين وصلوا في هذه الطريق الى اقصائها بصحة المسيخية وحدها ودليل ذلك بلوغهم بها الاتصال بالله حتى ظهرت منهم اثاره وثبوتهم فيها وتمسكهم بها حتى بذلوا ذواتهم دون مفارقتها وفي طاعتها .

#### (الاصل العاشر)

في اثبات صدق الأنجيل الثابت بايدينا لاشك أنه قد قبل من امم متبائنة البلدان مختلفة اللسان لا محصيهم عدد ولا مجمعهم انسان وقد كانوا متبائني الاراء والاديان كالافرنج والحبش والارمن واليونان وبالجملة من كل صنف من اصناف الناس الملوك منهم والرؤساء والعوام والحكاء مع منافرة ظاهرة للعقول لأمهم دعيوا الى الايمان بان الاله صار انسانًا فولد وصلب وقبر وقام معمنافرة باطنة للطباع لانه يرغب فيالصوم والاتضاع والفقر ويحث على الرفض بشهوات العالم ومقتنياته ومفاخره حتى على رفض النفس وهلاك الذات واحمال القتل مع ان هذه كلها مضادة لما كانوا قد الفوه واعتقدوه واخذوه عن ابائهم وتقلدوه عن عظائهم من الاعتقادات والاخلاق والاعمال فان الاتضاع والخضوع ينافران الملوك والرؤساء لاسيما الذىن بلغوا من التعظيم الىانادعوا الالهية تم بلغوا من الاتضاع الى ان خضعوا لانسان مسكين لاجل انه كاهن الآله الذي يدعو للإيمان به كالخضوع للآله . وعسكوا

بالزوجة الواحدة بعد الالف من النساء مع القدرة الملكية والبدنية واما العوام فان المتع من الشهوات البدنية تنافرتهم لاسما بعــد اعتبارها وكذلك الجذب الى الاخلاق الفأضلة وبلغوا من العفة والصوم والزهد والتعبد الى الرهبنة التي هي التشبه في الارض علائكة السماء في الامور الروحانية حسب المكنة البشرية . وأما الحكماء فاناعتقاد الرأي المباين للحكمة النظرية والاقرار به منا فران لهم وبلغوا الى ان وضعوا الكتب في صحة ما صاروا اليه واحتملوا سفك الدم دون جحوده . واذا كان الانجيل الثابت بايدينا قد قبل هذا القبول من امم لا يصح توهم تواطئهم على رأي لامتناع اجتماعهم لاسيماعلى ما فيه من المشقة على النفس والجسم وكانكل مقبول لا يخلو ان يكون مقبولاً اما بالاسباب التي يقبل منها الباطل أو بالاسباب التي يقبل منها الحق أما بعضها او كلها وكانت الاسباب التي منها يقبل الباطل اما قهر السيف أو ايثار العز والمال والراحة والشهوات العالمية والبقاء مع الاهل والعشيرة وحسن الرأي في الظاهر او أفضل حيل الداعين وجهل المدعوين او التعصب لرأي الآباء وللوعد بالمطلوبات في هذه الحياة وكان الأنجيل يدعو الى اضداد هذه كلها لانه يتضمن القول المرسلين لاخذ الامم بالاعان به الا يحملوا عصاً ولا فضة ومخبر أمهم أرسلوا اثنين اثنين وانهم كانوا صيادين واميين وعبرانيين ويرغب في المسكنة بالروح والفقر من المال والتعب الكثير واحمال التعيير

والطرد والقتل ويمنع من الشهوات البدنية حتى الفكر فيها والميل اليها ويشترط في الاستحقاق للاعان مفارقة الولمد والوالد والاخ والزوجة والصديق اذا كانوا مانعين من الدخول فيه ويدعو الى رأي جديد شنع الظاهر ويعد بالضيق بسببه في هذا العالم. فظاهر انه لم يقبل بشيء من أسباب الباطل فبقى ان يكون قد قبل بالاسباب التي يقبل مها الحق أما كلها أو بعضها وهذه منها ان يكون ما يخبر به مما ندركه بحواسنا او نجده في نفوسنا او يكون من المعقولات البدمية او مما توجبه البراهين النظرية. ومنها ما يكون التصديق به أما هو بالآيات الالهية التي تقهر العقول البشرية على تصديق الواسطة فيها ليقبل عنه الحق الذي لا يشوبه كذب ويحصل بطاعته النفع الذي لا يخالطه ضرر واذا كان ما تضمنه الانجيل من الايمان ليس هو من قبل الاقسام الاربعة الاولى فبقي ان يكون قبوله بالآيات فقط لاسما وهو يتضمن اقرار المرسلين مها كاخراج الشياطين وشقاء المرضى واقامة الاموات فلا بد ان يكونوا قد طولبوا بما ادعوه من ذلك قبل التصديق واذ قد شهد العالم بصدقهم فلا بد انهم عملوا الآيات الباهرة مع أن الأنجيل وما في كتبهم الثابتة بايدي من ثبت بيده الانجيل قد تضمنت انهم عملوا من الآيات ما لم نسمع بمثله قط فقد لزم من مجموع ما قلناه أن يكون قبول الايم له أما المشاهدون للدعاة اليــه فبمشاهدة الآيات واما غيرهم فباشتهار ذلك في من لا يجوز على

مثلهم التواطؤ لا سيما على مثل الأنجيل ولعمري ان قبول كل امة له على ما فيه من المشقات المشروحة متقدماً لمن اعجب الآيات حتى لو لم تكن فان تصديق كل أمة للداعين اليه وقبولهم اياه منهم مع منافرته للعقل والطبع فيه الكفاية. فقد اتضح الحق وافتضح الباطل ووجب على العاقل بوالجاهل والمجتهد والمقلد ان يجعل هذه الاقسام معياراً لما يجب ان يقبل او مهمل من الاديان وعمرة هذا الاصل عظيمة النفع جداً وهي التصديق والقبول لجميع ما في الأنجيل الثابت بايدي جميع الامم المسيحية ، وفي هذا اثبات جملة النصرانية. فاما دعوى تغييره فنقول اما ان يكون تغييره من جميع الداعين الى قبوله او من جميع القابلين له والاول ظاهر الامتناع لان الله لا يؤيد بآياته المضلين وقد ثبت انه لم يقبل بغير الآيات الالهية ولان تغيير ما ثبت فيه من الرأي الشنع الظاهر والتكليف الشاق الى ما يدّعي أنه غيّر منه من الاراء الحسنة الظاهوة والترخيص في التكليف اولى كثيراً من العكس. والثاني اشد امتناعاً لامتناع اجماع جميع قابليه وتواطئهم على تغيير ما ثبت من الانجيل المنتشر بكل ألسنة الامم واذا فرضنا المستحيل وقد رنا هذا الاجتماع فهل لم يوجد في الكل عشرة يتقون الله ويستحيون من الناس فلا يواطئون على تغيير كتاب شريعتهم وليت شعري ما الذي قصدوه بتغييره وتسبيب الهلاك والعار لنفوسهم ولابنائهم في الدنيا والاخرة من غير جذب نفع او دفع ضرر ٠ فنسأل الله

تعالى العفو وكيف يمكنهم ان يدّعوا تغييره مع قولهم انه كلام الله وقول القرآن ان لا مبدل لكلمات الله . واعلم ايها المؤمن ان المقصود بالنظر والاستدلال ليس آثيات الحق عند الخصوم فقط فان هذا في الأكثر ممتنع لما في اظهار الانفعال في الراى والتشبث بدبن الآباء وتقليد المعظمين وما في ذلك من المشقة العظمى لا سيما من اصحاب الدولة والسيف زدعلى ذلك ما يعترض الحق من الشبه. بل القصد الأكبر بالنظر أن يثبت الانسان الحق عند نفسه وعند المؤمنين قدر امكانه ولهذا اوردنا ايضًا في هذه الاجابة استشهادات من كتبنا . ثم اعلم اننا لانستطيع ان نقف على كل مقاصد الحكيم في تدبيره باقواله وافعاله لكن بعد ان ثبت عندنا انشيئًا صدر من الحكيم فان تميز لنا الغرض به ووجه الحكمة فيه فكان ذلك حسنًا والاعلمنا بالجملة أنه حق وخير لصدوره عن الصادق الحكيم تعالى

## (الفصل الثالث في عُرات الاصول المذكورة)

ثمرة الاصلالاول. ولان الرب على ما شهد به الانجيل الثابت صدقه امر تلاميذه ان بمضوا الى الامم وياخذوا اقرارهم باسم الاب والابن والروح القدس بقهر الآيات فمضوا وفعلوا ذلك على ما شهد به الوجود سمّى الاباء والعلماء هذه الموصوفات الثاثة المخصوصة اقانيم لان الاقنوم هو مجمع الذات مع الصفة الثبوتية المميزة لله لا لأنه لا

وصف للباري غير هذه الثلثة لكن لتميّز الشرع لها بالذكر في اخذ الامم بالايمان بها . وقد تبين في الصفات الكبار انها صفات ذاتية لا فعلية وان النظر الفلسني قد بيَّـن ان الاوصاف الالهية الخاصة به تعالى لا اكثر ولا اقل وان الصفات الفعلية ايضاً وان تكترت فهي داخلة نحت ثلاثة لا ازيد ولا انقص. وقد قال بعض علماء المسلمين المتقدمين بالصفات الذاتية للباري وانها اكثر من هذا العدد ولا شك انهم اذا كانوايعنون بالتثليث تثليث الموصوفات وهو ان الذات واحدة وصفاتها كثيرة فلا خلف بينهم في المعنى وبين من يقول بثبوت الصفات لذات الاله. هكذا قال ابن الخطيب في كتاب نهاية العقول وهو مصنف في الفلسفة اصول دينهم وفروعه وكما لا انكار على من وصف زيداً مثلا انه العاقل والمفكر والناطق وكذلك لا انكار على من وصف الاله تعالى فقال انه الموجود والحكيم والقادر هكذا لا انكار على من وصفه تعالى فقال هو الاب والابن والروح القدس اذا كان أنما يعني انها ذات واحدة لها ثملاث صفات ذاتية نعم يبقى الخلف لفظياً ونحن أنما وصفناه بهذا اللفظ لانه وصف به نفسه على ما شهد به أنجيله الثابت صدقه وأما مانعنيه به من المعنى فايما اخذناه خلفاً من سلف الى الصدر الاول اعني الرسل ويشهد بذلك وجود هذا الراي لفظاً ومعنى في اقطار العالم واصناف الناس وثبوته في صفات القديسين والعلماء المعاصرين بعدهم مثل ديو نوسيوس وغريغوريوس. ومن استشنع ظاهر هذا

اللفظ فاولى به آلا يدعى تغييره عن اصله اذ التغيير آنما يكون اما لتحصيل منفعة او لرفع مضرة وكلاهما معدومان مرخ هذا التغيير لو كان

عُرة الاصل الثاني اذ قد تبين صحة اتصاف المركب بجزئه وباوصاف جزئه من مقتضي العقل واطلاق اللغة وكان الاقنوم عركبًا من الذات الالهمية واحدى صفاتها الخاصة فقد صح وصف كل اقنوم من الاقانيم الثلثة على نحو اتصاف الاخر بانهالاله وبجميع اوصاف الذات الالهيه من حيث انه جزء الذات الالهية لانهامشتركة بين الاقانيم الثلثة فالروح القدس اله حي قادر على نحو ما للابن كذلك على نحو ما للاب كذلك صح ايضاً وصف كل اقنوم بمفرده بالاوصاف التي هي له من جهة الصفة الخاصة به المميزة له لانها جزؤه فالاب والدغير مولود والابن مولود غير والد والروح له معنى الروحية لا الايلاد ولا متولد وصح وصف كل اقنوم بمفرده بالوصف المختص باقنوميته اعتى الذي هو له من حيث جملته فالابن متأنس دون الاب والروح وهذا هو المسيح له المجد ولان المسيح حقيقة متقدمة من اله وانسان صح وصفه بانه اله وبانه انسان وبانه اله متأنس وباوصاف الاله المتانس وباوصاف الالهوباوصاف الانسان وقد وصف في الشريعة بكل هذه الاوصاف فوصفناه بذلك اما في حبدأ التشريع فكما ورد في النبوة الداودية على المسيح في رسالة جولس للعبرانيين هكذا ( وفي الابن قال كرسيك يا الله الى الابد

قضيب الاستقامة قضيب ملكك احببت البر وابغضت الاثم لذلك مسحك الله الهك افضل من شركائك) فوصفه اولاً بانه اله واخيراً بانه انسان ولا شك ان هذه النبوة قيلت عن المسيح لأن بولس بيِّن هذا بقوله ( في الابن ) وقد كان من علماء الشريعة العتيقة وكتب هذا للعبرانيين فلو كان في ذلك خلاف منهم لما استدل به عندهم او كانوا ينكرون الاستدلال به ومردونه وقد ورد مثل هذا في الأنجيل وهو قول المسيح لليهود (فاذا كان داود يدعو المسيح ربه فكيف هو ابنه ) فصمتوا وكفوا مسائلته. واما في التشريع اعني الشريعة المسيحية فقال المسيح في الأنجيل الثابت صدقه انه ابن الله وابن البشر وانه اله قديم وانه انسان محدث وعمل اعمال الاله واعمال الانسان وقال ان لم تصدفوا اقوالي فصدقوا اعمالي واما تصريحه بانه ابن الله فكما قال للاعمى من مولده الذي خلق له عينين من طين . ( وانت تؤمن بابن الله فقال ومن هو يا سيدي لاؤمن به اجابه قائلا هو الذي يكلمك فسجد له وآمن به). وأيضاً قال له رئيس الكهنة ( أأنت هو ابن المبارك فقال أنا هو وسترون ابن الانسان جالسًا عن يمين القوة وجاثيًا على سحاب السماء ) فمزق ثيابه وقال قد جدَّف ظاهراً وحـكموا بموته. واما تصريحه بانه ابن البشر فكثير واما انه الاله القادر القديم العالم فكقوله (انا والآب واحد) يعني في الالهية وقوله (كل ما للاب فهو لي ) يعني من اوصاف اللاهوتية وقوله ( انهم تدعوتني ربكم

وحسنا تقولون لاني كذلك وأنا قبل ابرهيم أي متقدمه وحيث ما اجتمع اثنان منكم باسمى فأنا اكون في وسطهما أي بعلمه واما انه انسان فقوله انسان كلمكم بالحق وقوله إلهي والهمكم وقوله ينبغي لابن الانسان ان يؤلم. ولا تقشعر أمها المؤمن من هذا الدي به كان كمال الجود الالهي علينا واعتبر بقول القديس العالم فم الذهب : واذ رضى تعالى جوداً منه ان يصير انساناً فقد رضى بكل ما يلحق الانسانية: وقد ورد في جواب رد الناشيء علينا اكثر الاعمال والاقوالالدالة على الهيته وبذلك ايضاً شهد ملاك الله فقال في بشارة زكريا بيوحنا ( ويمتليء من الروح القدس وهو في بطن امه ويعيد كثيرين من بني اسر ائيل الى الرب إلههم وهو يتقدم أمامه بالروح) وقال في بشارته اريم بيسوع المسيح ( هاهوذا تحبلين وتلدين ابناً وتدعين اسمه يسوع وهذا يكون عظيماً وابن العلى يدعى ويعطيه الرب الاله كرسى داود ابيه ) فقد شهد له انه إله وانه ابن العلي وانه ابن مريم ومن نسل داود . وتدلك ايضًا شهادة ام يوحنا لما امتلات من الروح القدس قائلة لام المسيح ( من ابن لي هذا ان تأتي ام ربي الي لانه منذ وقع صوت سلامك في اذبي محرك الجنين بتهليل في بطني فطوبي للتي آمنت ان يتم لها ما قيل من قبل الرب) تم يوحنا المعمد لما قيل له انت هو المسيَّج انكر واشار اليه قائلاً ( هذا الذي قلت لكم انه يأتي بعدي وكان قبـلي لانه اقدم مني ) يعني أنه قبله بلاهوته وبعده بناسوته لانه ولد من مرتمريم بعد أن

ولد يوحنًا. ثم ان رسله ايضًا والمعلمين الأولين تبعوه في وصف ذاته بالالهية واوصافها والانسانية وأوصافها. فبولس قال انه آله على الكل وانه الله المبارك الى الابد. ثم انه قال ولد من زرع داود ومات . ووصفه في رسالته الى افسس والى العمرانيين بأنه إله وانه خالق وانه مولود ميلاداً أز لياً وميلاداً زمنياً. ولما وصفه بالميلاد الزمني وبالالم بيِّن أنه يصفه مهذبن من جهة ناسوته فقال ولد وتألم بالجسد وكذلك بطرس قال ( مات بالجسد وعاش حياً بالروح ) والرسل تبعوا مهذا المسيح لانه وصف ذاز اعني جملته بالاوصاف الانسانية ثم بين ذلك بجسده اذ قال. أنه يبذل ذاته فدا، عنا وقال هذا جسدي الذي يبذل عنكم . فكل الاوصاف الالهية والانسانية الواردة في الشريعة لاحقة المسيح أعنى جملته المتقومة من اللاهوت والناسوت لا الاول عفرده ولا الثاني عفرده الا أن الالهية للاهوت بالذات والمسيح من جهة وجود اللاهوت فيه والانسانية للناسوت بالذات والمسيح من جهة وجود الناسوت فيه فتفُّهم هذا واحفظه وخافظ عليه فهو أصل عظيم الفائدة وباقي الاصول قد وردت ثمراتها في أواخرها وسترد منافع هـنه الاصول وثمراتها مثبتة للاجوبة في مكانها وتمراتها جواب اكثر هذا الرد على سبيل الاجمال. وقد آن الشروع في الجواب على سبيل التعقل فنسأل العون من فاتح الاعين الطمس ومطلق الالسن الخرس القايل عند المعرفة بالعجز (لا تهتموا بما تقولون فان روح أبيكم يتكلم فيكم وآني معطيكم فهماً

وحكمة لا يقدر الذين يناصبونكم على مقاومتها ولا الجواب عليها )

( الفصل الرابع في جواب المقد. **ة** )

أما ما ابتدأ به من حمد الله تعالى وما وصفه به وما نفاه عنه وسأله منه الى قوله والعباد . فنحن موافقون عليه . قوله ان معرفة الافضل بالاختبار فقول قد تقدم في الاصل العاشر عميار الاختمار لما بجب أن يقبل ومهمل. قوله ان الاختبار بالعقل نقول ان لفظة العقل تقال على العقل بالقوة والعقل بالفعل والاول هو الطبيعي الذي يشترك فيه اشخاص نوع الانسان والثاني اكتسابي وهو الذي مختص به العلماء وبه نعرف ان لنا صانعاً لا بالاول. قوله آنه ترك دينه الاول بعد سيعين سنة من عمره. نقول قد شهد الوجود والكتب الطبية أن القوى الطبيعية والحيوانية والنفسانية التي تكون لها التغذية والحركة الارادية وادراك المحسوسات والمعقولات تكون في الانسان ناقصة عن تمام أفعالها في طرفي عمره أعني في حال صغره وهرمه وهـذا الضعف لضعف آلاتها وكما تضعف الات ادراك المبصر اتوالمسموعات في الهرم تضعف الات البصر والسمع فيه كذلك يضعف ادراك المعقولات لضعف آلات التخيل والتفكر والتذكر فيه. وقد صنف جالينوس مقالة في أن أخلاق النفس تابعة لمزاج البدن ومزاج الهرم قد استولت عليــه الرطوبات ولهذا ضعف فيه الحفظ وقوى عليه النسيان. ثم نقول

ان اكثر النياس بموتون ولم يكونوا ادركوا من علوم دينهم الا ما يأخذونه تلقينًا وتقليداً . ولما تأملنا كلام هذا الرجل وجدناه لم يكن أدرك من دينه ولا التقليد بكماله. اذ كان اكثر ما يورده بعضه بغير عبارة النصاري واكثره بخلاف ما يعتقدونه ويدل على هــذا أول كلة أوردها من الانجيل وأشهر أقوال الانجيل لفظاً ومعنى عند جمهور النصاري أعنى قوله كما قال لتلاميذه . لا تخافوا قتلة الابدان بل اتقوا قتلة الانفس يعني الكذبة المضلين. والنص الصحيح على ما ورد في بشارتي متى ولوقا. ( أقول لكم يا أحبائي لاتخافوا ممن يقتل أجسادكم ولا يستطيع أن يقتل نفوسكم انا أعلمكم ممن تخافون خافوا ممن يقدر أن مهلك النفس والجسد جميعًا في جهنم نعم أقول لكم من هـ ذا خافوا ) يعني الله تعــالى لا الكذبة المضلين كما قال. قوله وليس قصدي في ما أثبته في كتابي هذا رداً على المسيح ولا على أهله. نقولحقاً انه لم يرد على المسيح ولا على أهل حقه في اكثر كتابه كما تقدم القول انه أنما أورد ما توهم انه اعتقادهم ورأمهم وهو لا اعتقادهم ولا رأمهم. قوله بل على من خالف الانجيلات وصرف الكلمات. قلنا قد ثبت على ما تضمنه الاصل العاشر امتناع تغيّر الانحيل وقد شهدكتابه بصدقه بعــد انتشاره في أقالم العالم بين أيدي أصناف الناس بسمائة سنة ونحن فما خالفنا هذا الانجيل الذي لم يغيُّر فاذاً أنما رد على نفسه وعلى أمثاله لا علينا . قوله ومن تصفح كتابي هذا الى قوله وصحة النقل

نقول ومن تأمل جوابنا هـذا من الفريقين كان حكمه بخلاف ما ذكره أن كان عارفاً طالباً للحق من أي فريق كان فانه سيسر وينتفع به عاجلاً ويسعد آجلاً . أما ما وعد به من أنه يورد من المسائل والشرح والتأويل فسيرد جواب ذلك بعون القادر الحكم . قوله ذكر سبعة وجوه من التناقض نقول قد ذكرنا في الاصل السابع شروط التناقض على ماثبت في كتب الحكماء من المتفلسفين والمتشرعين ونفند مها ما يذكره . قوله الذي آخره وكل له ماقلت. لسنا نخالفه في شيء منه اذا حمل لفظـه على ظاهره أما الكلمة الواردة بعد ذلك فنقول محن القبط في جوامها كما قال ملوك النصاري لما قيل لهم أنه قد ظهر في العرب أنسان قال أنه رسول الله وأن له كتابًا ذكر انه منزل عليه من عند الله قالوا فاستحضرنا هـذا الكتاب فوجدنا فيه ما يدل على انه ادعى انه لم برسل الينا وأنما أرسل الى العرب الحجازيين فقط فمن ذلك قوله وانزلها القرآن عربياً وهو عربي كما قال وقوله وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه . ولا تقتضي الحكمة ما لا يخالف هذا وهكذا عمل المسيح اذ انطق رسله أولاً بلغات العالم الذين ارسلهم اليهم. وقوله أوحينا اليك قرآ نًا عربيًا لتنذر أمالقرى ومنحولها . وقوله انذرعشيرتك الاقربين . وقوله هو الذي بعث في الاميـين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ونزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين . وقوله لتنذر قوماً ما آتاهم من نذير من

قبلك لعلهم مهتدون · وقوله لتنذر قوماً ما أنذرناهم فهم غافلون . فعلمنا من هذه الاقوال وأمثالها ان قوله ومن يتبع غير الاسلام ديناً وانه أرسل الى ذوي الاصم الاسود وأمثال ذلك موجهة نحو العرب الحجازيين لا نحونا وانه لم يدّع الرسالة الينــا لانا لسنا من قومه وليس اساننا عربياً ولا محن من اهل ام القرى ولا من حولها ولا من عشيرته الاقربين ولا كنا من قبل في ضلال مبين ولا بغير كتاب. لانه قد شهد لنا بإنا اهل كتاب ولا بعث فينا لانا غير أميين ولا هو منا لانه عربي حجازي ولسنا كذلك ولا تلا علينا آياته لائه لم يصل الينا. وقد انذرنا تعالى بالنذراء الكثيرين المتقدمين على وجوده . قال الملوك النصارى . ومع هذا وجدناه ايضاً يعظُّم المسيح وامه ويذكر انه روح الله وكلمتــه وآنه عمل الاعمال الالهية ويصفه مع هذا بأنه انسان بالاوصاف الانسانية وهذا هو اعتقادنا فيه ان له الالهية والانسانية معاً . فمن ذلك قوله عن مريم امه والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين . وقوله يامريم انالله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . واخبر به انه حيل به لا من مجامعة رجل بل ببشارة ملاك الله لامه وانه تكلم في المسهد واحيا الميت وامرأ الاقوال تمسكا ما بأيدينا . واما قوله. ان مثله عند الله كمثل آ دم. وما صلبوه ولا قتلوه. فنحن كذلك نقول انه من ولد آ دم بناسوته

وما صلبوه ولا قتلوه بلاهوته. قالوا ووجدناه رفعنا علىالكافرين بقوله لعيسي ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ألى يوم القيامة) وقوله . واتيناه الأنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة . ووجدناه يعظم صوامعنا وبيعنا ورسلنا بقوله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله فيهاكثيراً. فلو كان قصد بقاء الماجد فقط لم يقدم عليها الصوامع والبيع بالذكر في عناية الله تعالى . وقوله . وارسلنا رسلنا بالبينات معهم الكتاب. فعني رسله بالبينات الحواربين وعني بالكتاب الأنجيل لانه لم تأت رسل كثيرة بكتاب واحد غير المذكورين وهم أصحاب الآيات البينات. ووجدناه يخبر بصدق كتبنا وان الحق اليةين هو عندنا بقوله انزلنــا الكتاب اليك مصدقًا لما بين يديه من التوراة والانجيل. وقوله. وأن كنت في شك فسل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك. وقوله. وان كذبوك فقد كذبوا رسلاً من قبلك جاؤا بالبينات والزبور والكتاب المنير . وقوله. ذلك الكتابلاريب فيه هدى للمتقين . فقد صدّ ق الانجيل ونفي عنه مهمة التبديل الى ذلك الحين وقد كان حينثذ منتشرأ في اقطار العالم وبأيدي سائر اصناف الناس فيمتنع تغييره بعد ذلك . ووجدناه مأموراً بالايمان بكتبنا بقوله . قل امنت بمــا انزل الله من كتاب. وقال ايضاً. وقولوا آمنا عــا انزل الينا وما انزل اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فأمر الذين

يؤمنون به أن يؤمنوا بكتابنا ولم يأمرنا نحن بأن نكون مثلهم مسلمين كما قال عن غيرنا. قاتلوا الكفار حتى يؤمنوا. بل امر عجاسنتنا بقوله . ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن . وتبين لنا منه انه لايشير بالكفار والمشر كمن والضالين الى النصاري بقوله. لتحدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصاري. قال الملوك النصاري ومثل هذاكثير مما توجب تمسكنا بأنجيلنا وبقاءنا على ما نحن عليه من غير انتقال الى غيره ثم قالوا ان كل ما أتى به لا يخلو ان يكون مما أتى به موسى في التوراة من شريعــة البداية أو العدل أو مما أتى به المسيح من شريعة الكمال والفضل أو مما يخالف ذلك فان كان من الاول والثاني فنحن متفقون معه فيه وان كان مما يخالف العدل والفضل فيحب ان نخالفه فيه. وقد عمل كتاب في بيان أن الذي أتت به الشريعة التي مبدأها ما أتى به موسى واخرها ما شرعـه المسيـح هو غاية ما مكن ان بتكمل به الانسان في هذه الحياة في اعتقاده وخلقه وعمله. وقد كتب لاون ابن أحد ملوك الروم كتابًا إلى احد الملوك المسلمين كافيًا في الغرض المقصود السالف ذكره جيد الالفاظ والمعاني

## (الفصل الخامس)

( في جواب المسائل السبع التي سماها المسكتات )

جواب المسألة الاولى. قوله انهم يؤمنون بثلاثة آلهــة بل بأربعة الاب والابن والروح القدس وانسان ازلي. نقول ليس كذلك لانا نؤمن باله واحد موصوف بثلثة اوصاف شرعيــة وأوصاف كثيرة غيرها على ما تبين في الاصل الاول وثمرته. ولسنا نؤمن بانسان أزلي . والعجب من قوله وانسان ازلي هو يسوع المسيح مع قوله فان شريعتهم تنطق بأن يسوع المسيح مخلوق وليس مخالق كما يقولون فاستدل على اعتقاد الازلية بما يدل على اعتقاد الحدوث ولسنا نقولهكذا ايضاً وانما نقول على ماتبين في الاصل الثاني وغرته ان المسيح يوصف بالالهيــة والانسانية واوصافهما لانهما موجودان في حقيقته المتقومة منهما. اما ما أورده من التوراة فليس يناقض اعتقادنا لانا انما نقول أن المسيح ظهر في الارض بالناسوت ولم بزل مالئًا السماء والارض باللاهوت وقد بينًا كيف نقول انه الله لانه اذا كان هو الآله المتأنس فهو الآله كما أن الحيوان الناطق هو الناطق ولفظة الآله حذفت منها الهمزة لاستثقال النطق بها فيالاسم المتكرر الذكر كثعرأ وادغمت اللام في اللام فصارت اللفظة الله ومسماهما واحد بالمعنى قوله. أن متى قال ان المسيح ابن داود والمولود محدث. نقول الحدوث من اوصاف الانسانية وقد بيتنت صحة وصفه بالاوصاف الانسانية والالهيمة قوله. ان انسانًا قال للمسيح أيها الخيّر وبقيته فقـ ال المسيح لم تدعوني خيراً وليس الخيّر الا الله وحده. فنقوللان هذا السائل كان من العبرانيين وعنده من قول داود النبي ليس خيّـراً الا الله وحده فقال له اذا كنت أنا عندك ليس الله ونبيك يقول ليس خيِّراً الله الله فلماذا تدعوني خيِّراً فلو كان اعتقد به كما يجب لما استخبره هذا الاستخبار لانه قد ادعى الالهية بقوله وعمله ودعا الى الاعمان بالهيته ومدح الذين اعترفوا له مها حسب شهادة الانجيل الثابت صدقه ولولا ان تأويلنا هذا كان مقصوده حتى يكون انسانًا خيَّـراً فقط كباقي الانبياء لما وجب عليه انكاره على من قال له أمها الخيَّـر. فالتأويل يعرف بالقرائن اللفظية والمعنوية لاسما ومحن أَمَا نَأْخَذُ التَّأُويِلِ مِن المؤيدين خَلْفًا عن سلف الى الصدر الأول. قوله أن قول المسيح أن الآله الحق واحد وانه أرسله مخالف لمــا في شريعة النصارى والمانهم . نقول ليس مخالفاً لانه في الأنجيل والأنجيل هو شريعتهم وقد بيَّـنا في الأصل الرابع معنى قوله انه مرسل من الله وهو أنه ظهر للناس في العالم متأنساً بعد أن لم يكن لهم ظاهراً فيه وخاطبهم بناسوته عن لاهوته وهم لا يدركونه بلاهوته وهذه حال الرسل أعنى مخاطبة الحاضر للحاضرين عن الغائب عنهم ولكونه خاطبهم بناسوته عن لاهوته قال. ومن أرسلني هو معى . وما هذه حال غيره من المرسلين أعنى وجود المرسل مع

رسوله. قوله أن قالوا أن المسيح وأن اعترف بأنه مرسل فقد اعترف في غير موضع بأنه الازلي الخالق فقد شينعوا على المسيح ونسبوه الى التناقض. نقول ان المسيح قد اعترف بالأمرين أعني بإنه إله وبإنه انسان واتصف بأوصافهما ولا يلزمه في ذلك تناقض لانه يتصف بذلك من جهتين احداهما غير الاخرى وقد بينا في الاصلالسابع أن من شروط التناقض توحد الجهة . فليس متناقض قول من قال ان زيداً مفكر ويعني بنفسه وطويل ويعني بجسمه وانه غير مفكر بجسمه وغـير طويل بنفسه. لانه وصف زيداً بذلك من جهتين متغايرتين ووصف الحيوان الساطق بأوصاف حيوانية وناطقية لوجودهما في حقيقته المتقومة منهما كوصف الاله المتأنس بأوصاف لاهوته وناسوته لوجودهما في حقيقت المتقومة منها. وباقى المسألة مثل ما تقدم

حل المسألة الثانية قوله. ما وصف به المسيح نفسه هل هو حق كله وتتمة المسألة. نقول هو حق كله وقد مر جواب هـذه المسألة بكالها في ثمرة الاصل الثاني وآخر الاصل الخامس وكذلك جواب المسألة الثالثة والرابعة والحامسة وهو إن المسيح يوصف بالاوصاف الالهية والانسانية على ما تقدم بيانه. وقوله في آخر الرابعـة انا نؤمن باله آخر هو غير خالق الاشياء قلنا ليس كذلك بل نؤمن ان المسيح هو خالق الاشياء بلاهوته ولا لاهوت غير لاهوته وتسميته الامانة الجامعة بالشريعـة يدل على أنه ما كان يعرف وتسميته الامانة الجامعة بالشريعـة يدل على أنه ما كان يعرف

وقوله في الخامسة . ان قالوا ان المسيح إله خالق أزلي فقد خالفوا الانجيل. قلناكلا فقد شهد أول انجيل بوحنا بإنه إله أزلي خالق الكل. قوله أن في الانحيل قول أشعيا النبي عن الله للمسيح هذا عبدي الذي اصطفيته. نقول ان الذي في الأنجيل. هذا فتاي الذي ارتضيته وحبيبي الذي هويته . ومرة أخرى قال الله . هذا ابني الحبيب له فاسمعوا . ولسنا نستغرب لفظة عبدى اذا قيلت عن المسيح لانه بناسوته مولود من الطبيعة البشرية الموصوفة بالعبودية لله . ولهذا قال بولس انه أخذ شكل العبــد الا إنه مع هذا هو الابن الحبيب كما شهد الانجيل وهو الاله كما شهد له كتاب نبوة أشعيا بقوله عنه . ابن ولد لنا إله قادر . والابن الحبيب لا يكون عبداً حقيقياً لابيه لانه يحرر العبيد كما قال هو عن نفسه في الانجيل ان عتقكم الابن صرتم أحراراً. وكذلك قال بولس رسوله وعتقتا من لعنة الخطية واذا كان قال لتلاميذه . انتم أحبائي و لست أسميكم عبيداً لأن العبد لا يعلم ما يصنع سيده وقد أعلمتكم بما سمعته من الأب. فكيف نسميه مُحن عبداً وهو والاب واحد وله كلما للاب كما قال يعني العلم وغيره. قوله والعبد لا يكون الهَا قلنـا هو بناسوته الابن المرتضى الحبيب وبلاهوته الاله الابن الوحيــد المرتضى الآمر بالطاعة للمأمورين المسموع منه الامر لهم. قوله ان المسيح وهو على الخشبة قال. الهي الهي لم خذلتني. نقول انما

قال. لم تركتني . على ما في المزمور ولا فرق بين خذلتني وتركتني بالنسبة الى داود لانه قال هذا في أول المزمور الخادي والعشرين وأبما أورده المسيح وهو مصلوب للاستشهاد على الصلب بما فيه من النبوة عليــه وذلك بقوله ( ثقبوا يدي ورجلي وزعزعوا جميع عظامي نظروا الي وشتموني واقتسموا بينهم ثيابي وعلى لباسي اقترعوا وقالوا توكل على الله فليخلصه) وهذا نص ما جرى على ما شهد به الانجيل فاذكر اليهود وهو مصلوب بالنبوة المتقدمة على ما سيحري في حال صلمه بذكره أول المزمور الذي فيه النبوة -والذي يدل على انه لم يكن طالبًا من غيره ان يخلصه قو له قبــل صلبه (أني أضع نفسي لآخذها أيضاً وليس احد يأخذها مني وَلَكُنِّي أَنَا أَضِعِهَا بَارَادَتِيلَانَ لِي سَلْطَانًا انْ أَضْعَهَا وَلِي سَلْطَانًا انْ آخذها ايضاً ) وقوله أبي لهــذا جئت. وقوله بتكرار ( مجب لابن البشر أن يصلب وغوت ويقوم في اليوم الثالث) ولا خلاف في أن داود لم يثقب احد يديه ولارجليه فهذا القول كان منـــه نبوة على ما سيكون لغيره لا وصفًا لما حل به. وما بعد هذا تقدم جوابه . قوله لزمهمُ ان يجعلوا بعض الاله خالقًا وبعضه مخلوقًا . نقول قد بيَّنا في الاصل الخامس أن لفظة الآله وما رادفها من لفظة الرب وغبرها مشتركة بين الجوهر البسيط المجرد وبين المسيح من حيث وجود ذلك الجوهر فيه فإن اراد بلفظة الرب المعنى الشاني فنحن ملزمون ما ذكره وان اراد المعنى الاول فليس يلزمنا ذلك لانا

لانصف الجوهر الالهي البسيط المجرد بشيء من الاوصاف الانسانية والما نصف مها المسيح لا من حيث لاهوته بل من حيث يوجد فيه الناسوت القابل بذاته لاوصاف الانسانية لان حقيقته متقومة من الجوهرين مثل تقوّم حقيقة الانسان من جوهريه الموجودين فيه أعنى نفسه البسيطة وجسده الكثيف. قوله يلزمهم ان بعض الدنيا خالق جميع الدنيا . قلنا لا يلزم ذلك لان المسيح بعض الدنيا مما ليس هو به خالقاً . قوله وبعض الشيء لا يكون موجوداً الا بعد وجود كله. قلنا هذا باطل مطلقاً لان البعض لا يكون الا في الحقائق المركبة . والتركيب الصناعي نوجد المركب منه بعضه قبل كله والتركيب الطبيعي لا توجد المركب منه كله بعد بعضه وأنما توجد جملته دفعة واحدة والمركب الابداعي لا يوجدكاه بعد بعضه والمثال الذي أورده غير مطابق لانجزء الانسان ليس بخالق جواب السادسة ان الشريعة التي وصفته بالالهية والازليــة وصفته بالانسانية والحدوث قوله. وكيف يجوز أن يكون الزمان قبل خالق الزمان وتتمته. قلنا أتحد خالق الزمان بالمولود في الزمان وصار منها واحد فانه بوصف بوصفهما

جواب السابعة قوله . كما للاب الحياة في ذاته كذلك اعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته . نقول لفظة الابن المقولة على المسيح تصح تسميته بها من جهة لاهوته ومن جهة ناسوته ولفظة الاعطاء في الانجيل قد وردت مشتركة بين المفهوم من ظاهرها

وبين غيره . فقد قال الابن في أنجيل يوحنا أنه أعطى الناس اللب معنى أنه جعلهم يعرفونه كما بينه هو وقال ان الاب أعطاهم له بمعنى أن الآب شهد لهم ببنوته له وأمرهم بطاعته فان كان في هذا القول لمواد المفهوم من ظاهرها فانما يصح انه أراد بلفظة الابن الجهـة الناسوتية لا اللاهوتية وإن كان أراد غير المفهوم من ظاهرها فاعما أشار الى تحقيق بنوته الالهية لان وجود الابن متوقفًا على وجود الاب. فوجود هذا الاب والابن وان كان واحداً من جهة ان ذا تهما واحدة الا ان وجود هذا الابن من حيث هو ابن أي من حيث أن معناء متولد من معنى أبيه فهو متوقف على وجود الاب من حيث هو أب لا من حيث جوهرهما الواحد. ومفهوم اللفظ اداً تأملنا به تأملاً فلسفياً دل على هذا لأن قوله كا للاب الحياة في ذاته معناه كما ان وجود الاب واجب بذاته وقوله. كذلك أعطى الابن ان تكون له الحياة في ذاته. ان حملت لفظة أعطى على ظاهرها لم يصح القول لان وجوب الوجود بالذات لا بصح اعطاؤه للغبر ولا أخذه من الغبر . اذ الواجب بذاته لا يكون واجبًا بغبره فلما شبه العطاء عا هو له ذاتي قال أعطاه الشيء الذاتي له

أما ما أورده على شهادته لنفسه بقول المكتوب في التوراة وهو إن شهادة رجلين على الانسان صادقة فلما كان المسيح ليس هو انسانًا محضًا كباقي الناس بل هو إلهًا متأنسًا كانت الشهادة له من الاله والناس أعني الاب والانبياء والرسل ويوحنا وجازت

شهادته لنفسه كما جاز قسمه بذاته وقد تضمنت التوراة شهادة الله لنفسه عندما قال أنا إله الرهيم واسحق ويعقوب وعلى لسان اشعيا بقوله. ليس إله غيري. وعند طائفة الخصم شهد الله أنه لا إله الا هو. ولما لم تصح شهادته لنفسه عندهم استشهد عندهم بمن كان معظماً منهم لفضل سعرته ولكونه ابن كاهنهم ثم بأعماله المصدقة لاقواله فقال. أنتم أرسلتم الى يوحنا فشهد لي والاعمال التي أعمل تشهد لي . أما الذي قاله المسيح عن علم ساعــة القيامة فهذا نصه. أن تلك الساءة لا يعرفها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب وحده. ولهــذا تأويلات فمنها انهـ أراد ان الابن بالنظر الى مجرد ناسوته لا يعرفها وانما يعرفهــــا بلاهوته الذي به هو والاب واحدكما قال. وقد قلنا ان أوصاف ناسوته لاحقة به وان البنوة يصح وصف المسيح بها من جهة ناسوته أيضاً. ومنها انه أرأد بالابن جماعة المؤمنين كقوله فيالتوراة لفرعون ملك مصر على لسان موسى . أرسل ابني بكري يعبدني والا قتلت ابنك بكرك . وأراد بابنه جماعة الاسر اثيليين وبابن فرعون جماعة ابكار قومه المصريين لانه قتلهم جميعهم. ومنها انه أراد. إن أحداً لا يعرف الساعة ولا الملائكة ولا الابن الا الاب وحده . لان بعضهم سأل عن معرفة الساعة وبعضهم كان متشوقًا لمعرفة الملائكة وبعضهم آثر ان يعرف الابن. ومنها أنه قصد السياسة في نفي معرفتها عنه لان اظهار وقتها يضر بالناس لا سما الذين تكون في زمانهم . فقد إعتقد أهلكل شريعــة ان الله لم يظهر معرفتها لما في اخفائها من الحكمة وليست السياسة كذباً لان القول المخالف للضمير ان قصد به الاضرار واستلزم قبحًا وذمًا سمی کذباً وشراً وان قصد به النفع واستلزم خیراً ومدحاً سمی سياسة وهذا المسمى عندالحكماء سياسة وتسميه علماء العرب تورية وهو أن يخبروا السائل عن أمر بما لا يدل على ما علموه من ذلك الامر وكل العقلاء يجيزون ذلك بشرط ان يدفع بهذه السياسة خطأ أعظم من خطأ الصدق في ذلك الأمر · وهذا مثلما لو ان عدواً لله هرب منه وليّ لله فدخل مغارة وانساناً يراه وبعد دخوله ورد عدوه بسيف مجرد ليقتله فاستخبر ذلك الانسان هل يعلم موضعه فلا شك أن انكاره خير من اخباره والتجريد أن الصدق والكذب في القول أمما محرد مطابقته او مخالفته للضمير من دون قصد خارج عن الاخبار فان قصد بالقول قائله خيراً أو شرأ لا صدقًا ولا كذبًا طابق الضمير أو خالفه أذ قد خرج عن التجريد بالتقييد لان المركب من شيئين هو غير كل واحد منهما • وان لم يقصد به خيراً ولا شراً لكن قصد مجرد الاخبار فانطابق الضمير فهو صدق وأن خالفه فهو كذب ويسمى القول المطابق بالصدق والخالف بالكذب مجرداً كان أو مركبًا ٠ اما بحسب التجريد فتسميته للمركب باسم جزئه الغالب وأما في العرف فتسميته للشيء بغالب حكمه لان الصدق عندهم خير والكذب شر والخير هو

الغالب في القول المطابق والشر هو الغالب في القول غير المطابق ولذلك صار الصدق حسنًا والكذب قبحًا على الاطلاق في المشهور عند الجمهور لا في التحقيق عند الحكما، واذ قد يكون بالعكس وحينئذ تسميه الحكماء سياسة وقد ورد في العتيقة كثير من هذه السياسات مثل قول الله لصموئيل (امض وامسح داود ملكا فقال أخاف أن يقتلني شاول فقال الله له اذا قيل لك لم جئت قل لارفع قرابين) فمضى وقال كذلك ومسح داود ومثل قول الله لموسى (قل لفرعون أن يرسل شعبي يعبدونني في البريةواذا خرجتم استعيروا حلى المصريين ) ولم يكن القصد تعبدهم في البرية ولا العارية · وقد أوضح الابن في الانجيل انه يعلم ساعة القيامة بأمور كثيرة منها قال أنه هو الذي يفعلها وهذا بقوله ( ستأتي ساعة بسمع فيها الاموات صوت ابن الله فيقومون) وبقوله أنه يرسل ملائكته فتجمع الناس ومنهاما أعطاه من العلامات عند كونها من اضطر ابقوات السهاوات وغبر ذلك ومنها قوله أنه يأتي فيها في مجده ديانًا ومنها ما أخبر به بعد كونها من أوصاف تنعيمه اللخيار وتعذيبه للاشرار ومنها قوله أنا والآب واحد وقوله كلما للاب فهو لي واذا كان للآب علم الساعة فذلك أيضاً للابن وقوله ليس أحد يعرف الآب الا الأبن . واذا كان يعرف الآب فكيف لا يعرف ما يعرفه الآب فقد زال الشك في علم الابن بالساعة ووجب تأويل انكار معرفته ما كا تقدم. أما قوله لم آت لا خد م بل لأ خدم فهذا القول يشعر بأن له جهة هو بها مخدوم وجهة هو بها خادم ولهذه أنى الآن لا لتلك وقد ذكر أنه سيأتي لتلك بقوله (إذا جاء ابن الانسان في مجده وملائكته المقدسين معه) وهو يشير باتيانه الى ظهوره بعد صعوده متأنساً والا فهو منذ ظهر انسانًا لم يزل في تلك الارض فلم يأتها من أرض أخرى لانه مرة يقول اتيت من السما. ومرة يقول أثيت الى العالم ومرة يقول خرجت من الآب فكأ نه قال أما ظهرت في صورة الانسان لاخدم ويعني بالخدمة نفع المخدومين . وما بعد هذا تقدم جوابه قوله ان كان الابن والروح مثل الاب في قدرته وخلقه فهم ثلاثة الهة قدماء نعارضه بأنه أن كان الحكم المريد مثل القادر في قدرته فهم ثلاثة الهة قدماء وكما لا يلزم هذأ كذلك لا يلزم ذاك لان الذات الالهية واحدة والموصوفات كثيرة من جهة تكثر صفاتها فقط . وقد قلنا أن الاقانيم الالهية لا تفاضل بينها فىالذات الالهية وأوصافها الاخرى وانما اختص كل اقنوم منها بالصفة الني هو بها ذلك الاقنوم كما ان تلك الموصوفات الثلثة أعنى الحكيم والقادر والمريد لا تفاضل بينها في الذات الالهية وأوصافها وآنما اختص القادر منها من حيث هو قادر بصفة القدرة وكذلك الحكيم والمريد وليست فرقة اليعقوبية وحدها تقول ان المسيح هو الله وأن مريم والذة آلله بل وسائر الفرق النصر آنية الملكية والفرنجية والمارونية خلا الفرقة النسطورية فانها لا تقول مرىم والدة الله لاعلى أبها لا تقول ان مربم والدة المسيح وانه هو الله لكن حذراً من البهام دخول الولادة البشرية على اللاهوت المجرد البسيط وأظن هذا ان كان كان كان كان تسطورياً وقد تضمن الاصل الثاني وعمرته صحة وصف المسيح بالالهية والانسانية وانا اذا قلنا مربم والدة الاله فأعا نعني بالاله المسيح الذي يصح وصفه بانه الاله لانه الاله المتأنس ويصح وصفه بأنه مولود من مربم لان هذه الاوصاف الانسانية تصح على ناسوته بالذات وعلى جملته من جهة وجود ناسوته فيها جزءاً منها

أما رده على من يقول بالمساكنة بانكار علم الساعة فنقول لفظة المساكنة لأ يرضى بها علماء النصارى ومن قالها منهم عساه الما أراد بها التمثيل للتفهيم وذلك بما يدل عليه آثار الساكن من المسكون لا على انه يعتقد أن الاله جسم يسكن فى جسم . وقد مر الجواب عن علم الساعة

## (الفصل السادس جواب الوجو. الاثني عشر )

أما المقدمات التي أصدرها لتكون مسلمة بيننا وبينه التي سماها الوجوه الاثنى عشر فنحن موافقوه على صحتها بشرطين أحدهما أن يؤخذ بعضها على مفهوم ظاهر لفظها وبعضها لاعلى ظاهره والافها الفرق بين يشم ويسمع في حقه تعالى والمفهوم من الظاهر بين اللفظتين الاحساس بالمشموم والمسموع بالانف والاذن وقد

وُصف تعالى فيالتوراة بالشمكا وُصف بالبصر والسمع.وكذلك قوله أنه لا يوصف وهو يصفه بالعلم وغيره. والشوط الثاني أن لفظة الاله عندنا تدل على الاله غير المتأنس وعلى الاله متأنسًا وهذا هو المسيح. وهذه الاوصاف وما وافقها في المعنى هي أوصاف الاله بالمعنى الاول وهي أوصافه بالمعنى الشاني من حيث وجود المعنى الاول فيـه. أما ما أورده من النبوات في الاوصاف التي قدُّم ذكرها فقد ورد في النبوات ما يقابلها . فالتوراة كما تضمنت أن الله لا براه أحد فيحيا تضمنت أن الله خاطب موسى وجهاً لوجه كما يخاطب الرجل صاحبه وكما قال داود في المزامير ان الله لا يأكل لحم العجول قال في التوراة موسى انه تعالى أكل عند ابرهم لحم العجول. وكما قال داود حارس اسرائيــل لا ينام قال استيقظ الرب كالنائم فهذه الأقوال المتقابلة وأمثالها أنما تفسر ويظهر عدم تناقضها بتأول بعضها وحمل لفظه على غير ظاهره . وكما قال يوحنا ان الله لم يره أحــد قال أن الذي لم يُرَ رؤي و كما قال المسيح أنه رجل قال انه الاله وكما نقول انه ابن البشر نقول انه ابن الله. وهذه الاقوال المتقايلة أيضًا انما تصح على المسيح من جهة وجود الامرين المتقابلين في ذاته. أما ما أورده من رسالة بولس الى تيموثاوس فبولس انما وصف به المسيح لانه كتب ( الى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح ذلك الذي سيظهر في وقته الله الحميــ القوي وحده ملك الملوك وتتمته). أما ما أورده من الاوصاف الانسانية

وقال فهذا مخالف لمــا شرطناه من أوصاف الآله فقد بينا صحة وصف المسيح بالامرين. قوله قد نطق الانجيل الاول بأن المسيح قص شعره وقلم أظفاره . نقول أما الانجيل الثابت صدقه فما نطق بذلك مع انا لا ننكر جواز الامور اللازمة للبشرية وكيف ننكر ذلك وبولس يقول اشبهنا في كل شيء خلا الخطية وانما ننكر وقوعها لكونها لم تذكر. وأظنان هذا موجود في الانجيل المسمى بانجيل الصبوة الذي صنفه قوم كما صنفوا عـدة نسخ من مزامير داود ليس فيها شيء من المزامير الثابتة بأيدينا وايدي اليهود . قوله. وفي هذا تفريق بين الله والمسيح. نقول الفرق بين المفهومين لا يلزم منها أن يكونا متغانرين منكل جهة وانما يلزم منه أن يكون أحدهما غير الآخر من الجهة الوارد عليها الفرق. فكما أن الازلي والخالق بين مفهوميهما فرق لان الذات أخذت في أحدهما صفة غـير الصفة التي أخذت في الآخر مع ان الازلي هو الاله . والخالق هو الاله . كذلك الله والمسيح بين مفهوميهما فرق اذا أريد بلفظة الله الدلالة على الذات الالهية مجردة من التأنس ومها اذا أريد الدلالة على الذات الالهيـة متأنسة. مع أن الذات التي أخذت في المفهوم الاولمسلوبًا عنها التأنس هي الذات التي أخذت في المعنى الثاني مثبتاً لهــا التأنس. قوله فالازلي قد أكل وصلب باكل المسيح وصلبه وتتمته . نقول ان أردنا بالازلي الذات الالهية البسيطة المجردة فلايلزم ذلك فنحن انما قلنا أن الكل يتصف بصفة جزئه لان أحد الجزئين يتصف بصفة الجزء الاخر فلا يلزم ذلك كما لم يلزم أن تكون نفس الانسان الناطقة تتلون وتنقطع بلون جسمه وقطعه وان لزم أن يتلون الانسان وينقطع بتلون وقطع جزئه الذي هو جسمه

أما قوله ان كانصعود أنسان واحد شرفاً لاهل الارض فان أنحطاط خالق الدنيا عار ومنقصة فقد قلنا ان نزول الاله الى الدنيا أيما هو ظهوره فيها متأنساً وذلك لكمال جوده على النياس وليس كال الجود نقصاً قوله ( انما هو ثلاث أحدها.أن هذا القول انما تكاد السموات تقع على الارض ) من عظيم قبحه ومثله مثل ما يعرض لبعض المرضى من تخيله ان رأسه زجاج فيهرب من كل شيء تُوقيًا لمصادمته . أو توهمه أن حيلاً حية فيهرب خوفًا منها . ويشبه أيضاً من يكيفذوقه بمرارة ذوقهاما لقهر المذوق منهُ كالصبر واما لفساد مزاج كالصفراوي المحموم فانه يذوقحينئذ الحلو مرأ. وهكذا هــذا الرجل لما تصور ما يقوله بخلاف ما يريده نفر مما تصوره لا مما يريده ولما مال بذهنه الى المحسوسات ولم يأنف سواها حمل المعقولات على حكمها. فالسموات ممتنع وقوعها على الارض لان تشبيهه اليها يشبه نقطة في وسط دائرة والاله ممتنع انفعاله لانه غير قابل للانفعال. قوله الذي آخره وما كانت حاجته الى ذلك يعارض أن يقول له وما كانت حاجتـه الى ارسلل رسله الحبين له المحبوبين منه الىمن أساء اليهم كل الاساءآت وكما أن ذلك لجوده

وقصده نفع المحتارين من غير قهر كذلك وهذا لكمال جوده عليهم. وكل ما أورده من الاوصاف المتقابلة يصح على المسيح لانه اله متصل بانسان اتصالاً مخصوصاً يسمى اتحاداً يشبه اتحاد نفس الانسان ببدنه وكما يصح على الانسان وصفه بالاوصاف الانسانية والجسمانية كذلك يصحوصف المسيح بالاوصاف الالهية والانسانية واعلم أن جواب هذا الرد يدور على هذا المعنى وقد تكرر فاكتف يه في أمتاله

قوله أن اليعقوبية يقولونان أمور المسيح كانت خيالاً لاحقيقة قلنا بل يكفرون من يقول ذلك. قوله أن اليهود لم يزالوا قبله يصومون ويصلون وتعلمهم أنبياؤهم الخير فما كانت حاجة الى تعليم ذلك بنفسه. نقول انه لم يأت ليعلم اليهود فقط لكن العالم كما قال. ثم يقول وقد شهد الوجود بالتوراة والانجيل بالفرق بين تعبد اليهود وتعبد النصارى. واليهود على ما شهد به كتبهم عبد دوا الاوثان على عهد كل نبي وكل ملك لهم من موسى الى ظهور المسيح الاوثان على عهد كل نبي وكل ملك لهم من موسى الى ظهور المسيح فكيف الوثنيون وهم أهل العالم كانوا ? والنصارى على ما تشهد به كتبهم والوجود يتعبدون تعبداً لم يسمع بمثله ولا يقدر غيرهم على كتبهم والوجود يتعبدون تعبداً لم يسمع بمثله ولا يقدر غيرهم على بعضه لا سيا رهبانهم وهم كثيرون من كل صنف من الناس

قوله وما كانت حاجته الى أن يتمثل لهم ليعلمهم التغوط والنوم نقول ظاهر انه لم يأت ليعلمهم ذلك وانما تمثل ليعلمهم ما قد تضمنه الانجيلوشهد به الوجود مما قد تعلموه من الاخلاق الفاضلة والاعمال

الكاملة فراضوا القوة الشهوانية حتى امتنعوا من الفكر فيالشهوات الرديثة ومن الاغتذاء باكثر من الاصناف وألمقادير الضرورية وراضوا القوة الغضبية حتى اجتهدوا في الاحسان الى من يسيء اليهم واستولت فيهم النفس الناطقة حتى ماثلوا الملائكة في تسبيح الله ليلاً ونهاراً . قوله جعلوا الالهالازلىمنه مولوداً ومنه غيرمولود نقول نحن لم نجعله كذلك وأنما وصفناه بما هو عليه كما أمرنا وانميا فقول ان ذاتًا واحدة لهـا صفتان معنى احداهما متولد من معنى الآخر كتولد معنى الفكر من معنى العقل. فكما أن معنى المفكر متولد من معنى العاقل كذلك معنى الابن متولد من معنى الاب. قوله ومنه متحد ومنسه غبر متحد نقول لسنا نقول بالهين الواحد متحد والآخر غير متحد وكا يصح أن نقول الاله خالق من حيث هو قادر لا من حيث هو أزلى. هكذا قلنا الآله اتصل بنا من حيث له صفة البنوة لا من حيث له صفة الابوة وانما قلنا هكذا ـ لان الانجيل الثـابت صدقه شهد به. قوله ومنه ناسوت ومنه لاهوت نقول المنا نقول بالهين أحدهما ناسوت والاخر لاهوت وأعالما أتصل اللاهوت بالناسوت الاتصال المسمى بالاتحاد وكان من مجموعهما المسيح قلنا المسيح اله متأنس كما لما كانت الحيوانية متحدة بالناطقية في الانسان قيل انه حيوان ناطق ولما كان المسيح مجموع اللاهوتوالناسوت وصفناه بالاوصاف اللاهوتية والناسوتية الوجودهما في ما هو موجود فيه وأنما يستحيل الوصف بالأوصاف الثبوتية المتقابلة لغير الحقائق المركبة ولكن فليس بمستحيل وصف الانسان بأنه مفكر بعقله وغير مفكر برجله وهـندا جواب قوله ومنه خالق وتتمته

قوله لا ندري عن اقتدوا من الانبياء والحكماء نقول اما من الحكماء فبالله الحكيم الطلق وقدكتب فيكتب أخرى مطابقة شريعتنا المفلسفة . وأما من الانبياء فبأكثرهم كداود وأشعيا وقد جرد لهذا الغرض كتاب من نبواتهم. قوله مر. الذي اختار ما اختاروه مذكانت الدنيا . قلنا اكثر أهل الدنيا الذين هم النصاري . قوله وصار الخالق لحماً قلمنا هكذا قال الانجيل ( وإله هو الكلمة والكلة صار جسداً ) ويعني بالكلمة الابن لان الكلمة متولدة من العقل كتولد الابن من الاب لا الكلمة الصوتية المقابلة تعارض بأن يقال له. ومن الذي قال قبل ورود التوراة بما ورد في التوراة بلكر منادعي كتابًا الهيَّا فعليه أن يثبت انه ليس تكراراً محضًا لما ورد قبله والا فلا فائدة به . قوله والذي مات صار الهــًا نقول لسنا نقول هذا فان أشار بالذي مات الى المسيح الذي مات بناسوته فالمسيح لم مزل الهما بلاهوته وان أراد مجرد ناسوته فناسوته لم يستحل من طبع الانسانية الى طبع الالهيـة. قوله وان جعلوا الابن جداً لاجداده قلنا لسنا نقول ان المسيح قبل أرهبم وخالقه بما هو به مولود من داود . قوله سبحان من يسقيهم غيث. السماء وينبت لهم الارض. قلنها شهادة الوجود باستدرار غالب الارض وظلها لهم يشعر بأنهم المقصودون بانزال الغيث البها واطلاع النبات منها بل وبأصل خلقتها أما قوله استحال لحماً وانهزم لحماً مغلوباً فلم نقل هذا . قوله ومن المحال أن يرضى بذلك قلنها قد شهد الوجود بأن الناس كلهم الا القليل منهم قد شهدوا برضاه ما نسبوه اليه على ما يعتقدونه حسب ما أمرهم به لا على ما فقهه الخصم فباي كامة يغطى الف فم . لا جرم أن من رام أن يستر الشمس لفي تعب وهم . قوله الذي آخره اذا كان الاعامان وما يلاعم من الاحمان لا على الاعمان وما يلاعم من الاعمان

## (الفصل السابع)

( في جواب رده على الامانة الجامعة وما بعد ذلك )

أما بكر الخلائق في الامانة الجامعة فليس يقولها أحد من النصارى غير النساطرة . وقلمنا نؤمن باله واحدثم شرحنا هذا فقلنا انه اب وانه ابن وانه روح قدس وهكذا من يقول نؤمن باله واحد وانه موجود وانه حي وانه ناطق. وأوردوا واو العطف لينفوا رأي فرقة سبليوس القائلة ان أسماء الاقانيم وان اختلفت فمعنى الاقانيم واحد لا يتميز أحدها عن الآخر بشيء وقد قلمنا انا نعتقد توحيد الذات الالهية وتكثير صفاتها فلا مناقضة ولا مضادة

وقد تضمنت هذه الامانة مساواة الاب والابن والروح القدس في الجوهر الالهي فاذاً كما أن الاب هو الخالق كذلك الابن هو الخالق. قوله عن الابن فجعلوه خالقًا وقد جعلوه في أولها مخلوقًا بقولهم أن الله خالق ما يرى وما لا يرى . قلنــا فالاله من قسم ما لا يرى أقترى يلزم من قال ان الاله خالق ما لا يرى أن يقول ان الاله خالق ذاته ?. وقد قلنا أن المسيح ليس هو من جوهر اللحم مما هو به اله حق من جوهر أبيه . ومن قال ان الثلج من جوهر النار بمعنى المساواة بين الهيولي الحاملة لصورة الثلج والهيولي الحاملة لصورة النار لم تكذيه العلماء. وقد قلنا إن بكر الخلائق لا يقولها الاالنساطرة ونولس الرسول وصفه بالبكورية ولعلهم مريدون مها انه كما ان البكر هو الذي لا يسبقه غيره في ميـــلاده ويتقدم غيره في ميلاده هكذا المسيح لم يسبقه غيره في ميلاده من عذراً، بغير رجل وهو قبـل غيره في ميلاده من المعمودية وفي ميلاده من القبر أعني القيامة العامة التي لا يعقبها موت فقد سمى العاد في شريعتنا ميلاداً روحياً وهو فعله أولاً ثم شرعه للمؤمنين وقد سميت القيامة العامة ميلاداً كما قال النبي ان الارض حينتذ تطلق وتلد . وهو أول من قام من الاموات هذه القيامة العامة التي لا يعقبها موت. واسنا نقول ان تولد الابن من الاب كالولادة بين المتناسلين حتى يلزم تقدم الاب على الابن بالزمان وأنما نقول انه كتولد المعلول من العلة ولسنا نقول ان الذي كان جسما نزل وتجسد

ولا يلزم من هذا قولنا أن المسيح نزل وتجسد فكما قلنا نؤمن باله واحد وكان هذا القول مجملاً ثم شرحنا تفصيل اعاننا بأب وابن وروح قدس هكذا لما قلنا نؤمن بربواحد يسوع المسيح وكان هذا القول مجملا شرحنا تفصيل ايماننا هذا وقلنا ابن الله الوحيـــد ووصفنا لاهوته الى حد قولنا مساو للاب في الجوهر الذي به كان. كل شيء ثم وصفنا تأنسه فقلنا انه نزل وتجسد معنى ظهر لنا في الارض مثأنساً وتتمته . قوله ان اسم المسيح يدل على انه ممسوح وماسحه الله نقول لفظـة الممسوح تدل في العتيقة على من يُمسح بالدهن الالهي من الانبياء والملوك وتدل على المسيح المشهور مهذا الاسم على ان لاهوته قام لناسوته مقــام الدهن الالهي فلهذا سمى. بهذا ألاسم لانه لم يمسح بذلك الدهن الالهي ولهذه الاولوية اشتهر بهــذا الاسم وثبت له دون سائر الممسوحين أعني لكون مسحة أولئك أيما كانت باتصالهم بالدهن المختص بالله مسحه واما هــذا فكان انصاله بذات الله. ولفظة المسيح تدل بالمطابقــة على جملة المسيح وعلى ناسوته بمفرده . والمسيحي في الحديثة هو المسوح بدهن الروح القــدس في التعميد بقول المؤمن ان المسيح إله متأنس وعن الاول قال يوحنا الرسول وأنتم فيكم مسحة من الروح القدس وعن الثاني قال بولس الرسول. والله هو الذي يثبتكم ويثبتنا معكم على الايمان بالمسيح الذي به مسحنا وختمنا وجمل اربون روحه فينا

ولم نقل ان لاهوته ماس" لناسوته لان الماسة لم تذكر الا في الاجسام وصفاتها ولا نقول سكن فيه ومن قال سكن اراد انحد . قوله كل ماسح جسم قلنا الاهـذا الماسح. قوله وقد قال داود النبي وتتمته قلنا قد أوردنا النبوة الداودية التي استشهد بها بولس من أولها وقد تضمنت انه دعاه في أولها الله لان بولس قال. وفي الابن قال كرسيك يا الله الى أبد الابد. وساق الكلام الى قوله كذلك مسحك الله الهك. وقلنا انهذا مثل استخبار المسيح اليهود عن المسيح ابن من هو فلما قالوا ابن داود قال لهم فكيف قال داود قال الرب لربي فان كان هو ربه فكيف يكون ابنه. فاسكتهم وقلنا ان المراد مهذا انه الاله بلاهوته وانه من نسل داود بناسوته . قوله آنه قلُّـب كتبنا فوجدها تنطق بانسانية المسيح واوصافها قلنا السنا ننكر ذلك لكنا نقولانها تنطق أيضاً بالهية المسيحواوصافها قوله وهو عندنا لم يقتل ولم يصلب قلنا وكذلك عنه دنا لكن بلاهوته فاما بناسوته فشهد الانحيل الثابت صدقه والتواتر الملائم والاجماع العام انه صلب وقتل تحقيقاً لا تشبيهاً ولم نقل انه جزء من أجزاء الدنيا خالق الدنيا ولا ان الشيطان غلب المسيح وقتله وأنما نقول خلاف هذا

قوله القليلة هي الفروع قلنا الاعتقاد لايجحد قليلة كما لايجحد كثيرة قوله لعل الله يفعل ذلك أو قد فعله مرة أخرى قلنا ان الرسول الموئد قد قال لنا انه فعل ذلك مرة واحدة ولا يفعله مرة أخرى . قوله أن الابن ما كسر شوكة الخطية نقول أن أهل العالم كانوا في أديانهم على قسمين القسم الاكثر جداً كانوا يعبدون غير الله فبعض منهم يعبدون الكواكب وآخر يعبدون النار وجماعة يعبدون الحيوانات والاشجار واكثرهم يعبدون الاصنام والاوثان وكانت أعمال الوثنييين الظاهرة مشاكلة لاعتقادهم واحرى كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية الذي يدل على ما كان عندهم من أصناف الزنا والى هذا أشار كبير الرسل بقوله يكفيكم ما قد مضى من الزمان الذي عماتم فيه مهوى الشعوب الذين يسعون في النجاسات والسكر والشهوات بأنواع كثيرة والزمر والغنا والادناس ونجاسات كثيرة من عبادة الاوثان والقسم الاقل جداً كانوا يهوداً وكتبهم تشهد بأنهم لم يزالوا يكفرون بالله ويغضبونه ويعبدون الاوثان. فاما مذعمت المسيحية كل الناس الوثنيين واليهود وغيرهم الا الاقل جداً من القسمين زالت الوثنية كاما من العالم الا اليسير وعبد الكل الآله باكل ما يُعبد به من الناس الا القليـل. وقد تقدم بيان هذا والوجود شاهد به ولعمري لقد فاض فضل أعمال الشريعة المسيحية حتى أصلح أعمال اليسير الذين لم يعتقدوها ويدل على هذا ما نراه من تمسك اليهود بسنن شريعتهم ليس المفروض منها فقط بل والتطوع من صوم وغيره وقد كانوا في أزمنة أنبيائهم وملوكهم على ما تدل عليه كتبهم من العصيان وعبادة الاوثان قوله العل كذا والعل كذا. أما من العقل فان هذا لا يجوز على

القادر الحكيم وانما جازما كان منه كمام ماذكرناه قبلا وأما من الشرع فقد أوردنا قول بولس الرسول المؤيدان ذلك كان في الابام الاخيرة مرة واحدة وانه ما بقي عكن أن يكون ولم يزعم أحد من العارفين بالشريعة النصر انية أن الله لم يحل في المسيح الا بعد ثلثين سنة . وهذا يحكي لنا عن العوام الجهال بالشريعة من النساطرة وكلامه يدل عل انه كان منهم

## ( الفصل الثامن )

( في جواب الوجوه الأربعة وما بعدها )

قوله الملاك قال لها إن خالقك خالق الدنيا . نقول قد تبين في الاصل الرابع إن الحكيم مخاطب كل واحد على قدر فهمه واذا كان لما قال لها انها تلد من غير رجل انكرت هذا فكيف لمرأة عقل محتمل ذلك الذي لا يحتمله عقل بشري الا إعاناً تقهره الآيات ومع هذا فقد قال لها انه يدعى ابن الله ولم يرد البنوة التفضيلية فكل الاسر ائيليين كانوا يدعون كذلك فأية مزية عليها واعا لم يفصح بالكمال في مبدأ الامر للسياسة ويدل على السياسة في مخاطبتها عا يلائمها . قوله إن الله يعطيه ملك داود وقد شهد الانجيل والاجماع بانه لم يملك ملكاً أرضياً ولهذا قال إن للثعالب مغاير ولطيور السهاء اوكاراً وابن الانسان ليس له موضع يسند رأسه ولما كان ملكه ملكاً الهيا كا قال ان ملكي ليس هو من ههنا وال الملاك ولا يكون لملكه انقضاء وعساه أشار إلى المؤمنين به قال الملاك ولا يكون لملكه انقضاء وعساه أشار إلى المؤمنين به

واقامهم مقامه في قوله ويعطيه الرب كرسي داود أبيه. اما الوعد لداود بالكرسي الارضي فقد ذكر له شرطاً فقالى. ان حفظ بنوه عهدي. واولاده ماحفظوا عهده لانهم عبدوا الاوثان وسارواسيرة شريرة كما شهد كتاب اسفار الملوك. واما عن الملك السماوى الذي للمسيح المولود بالجسد من نسله فلم يوقفه على شرط لكن اكده بقسم فقال. اقسم الرب لداود ان أيامه تكون كايام الشمس. وظاهر ان ايام داود ونسله الاسر اليلين لم تدم كايام الشمس فالاشارة اذن بدوام الايام الى هذا المولود من نسله بالجسد المقول عنه بالملاك ولا يكون لملكه انقضاء

اما اعتماد المسيح فلانه كمل بفعله ما شرحه لنا بقوله . وقد تقدم الجواب عما بعد هذا الى قوله وقال لوقا . قوله ولم نر المسيح الجاب يحيي بن زكريا باني خالقك ولا الاله متحد بي لما ارسل اليه يقول له انت هو الآبي ام ننتظر غيرك . نقول انه لم يرسل ليعلم من هو فانه قد شهد له بانه المسيح وقال انما جاء ليظهره لبني اسرائيل وأنما اراد تحقيق ذلك وتصديق اقواله بافعال المسيح عند الذين أنما جاء ليظهره لهم بشهاداته . فلو قال انا هو الاله المتأس لما قبلوا منه قوله فحقق ذلك بافعاله فوهب حينئذ للعميان المتأس لما قبلوا منه قوله فحقق ذلك بافعاله فوهب حينئذ للعميان النظر وشني كثيرين من الامراض والارواح الشريرة . وقال لرسولي يوحنا امضيا وقولا ليوحنا ما رأيما وسمعما ان العميان يبصرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون فطوبى لمن لايشك يبصرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون فطوبى لمن لايشك

في انه الاله المتأنس فها ما كانا يتشككان فيه لو قال انه نبي وانما تشككا فيه وعانداه لما ادعى الالهية وهما يريانه انسانًا في الظاهر ويدل على ذلك قول بعض اليهود له. ليس من اجل الاعمال الحسنة نرجمك لكن لاجل التحديف واذ أنت أنسان نجعل نفسك الها. وقول الانجيلي. وكأنوا يريدون قتله لا لكونه محل السبت فقط بل ولانه يقول انه ابن الله ويعادل نفسه بالله. ولما ذهب رسولا يوحنا مدحه سيدنا للجمع بانه افضل من نبي ليعرفهم انه لم يستخبر لجهله بما استخبر عنه وأنه ماشك فيه . قوله فان كان المسيحمولوداً من الروح القدس كما قال الملاك فما معنى نزول الروح القدس عليه وقت عماده كهيئة حمامة كما قال يوحنا . نقول كونه مولوداً من الروح فغير ظاهر للحس ونزول الروح عليه بشبه حمامة ظاهر للحس والقصد بهذا كان تميمزه من الحاضرين بانه المشار اليه بالصوت القائل. هذا ابني الحبيب. ليعرفه يوحنا لانه قال وانا لم أكن اعرفه لكن من ارسلني لاعمد بالما. هو قال لي أن الذي ترى الروح ينمزل ويثبت عليه هو يعمد بالروح القدس وانا عاينت وشهدت ان هذا هو ابن الله . وليست الاشارة في هذه البنوة التفضلية فان الحاضرين كابهم اعنى بني اسرائيل كانتهم البنوة التفضلية. قوله لأن يوسف أنبأه الله بالملاك في الحلم بما يعلمه وكذلك المجوس انبأهم بالكواكب فلم ما سميتموهم انبياء أقول ان هذا من الانبياء كثير في العتيقة والحديثة وأنما المخصوص باسم النبي المطلق هو من كان قد تنبأ على المسيح اعني ذكر علاماته في حال ظهوره. ولهذا دعا زكريا يوحنا ولده نبي العلي المنطلق امامه ودعا الانجيـلي حنة نبية لانها تنبأت عنه بامور كثيرة كما قال

قوله لو ظهرت آية المجوس للحاضرين لكان ذلك ادعى لهم الى قبول دعوته من ظهورها لاهل المشرق قلنا كان المقصود بذلك شيوع الخبر بعظائم اموره منذ مولده في الاقاليم توطئة للمرسلين لاخذ الايم بالايمان به . وايضا فمع ظهورها لاهل المشرق ولاهل البلاد التي ساروا فيها في حضورهم والتي رجعوا فيها في عودمهم قد ظهرت للحاضرين بالتدبير الالهى لانهم عندما وصلوا الى القدس لم يظهر لهم الكوكب الذي جُعل لهم هاديًا اليه فاجتمعوا بالملك الحاضر اعنى هيرودس واستخبروا عن مولد المسيح. فاستحضر اليهود واستخبرهم عن مولد المسيح فقالوا في بيت لحم فلما خرجوا لممضوا اليها ظهر لهم النجم فاقتدوا به الى ان وصلوا اليه فقدموا اليه قرابينهم وأمروا بملاك الله ان يعودوا في طريق أخرى. قوله ذلك في كتب العجم قلنا بل هو موجود في كتب اكثرهم يعني الذين صاروا نصاری. انما انکاره ان یوحنا لم یعظم المسیح ویتبعه فجوابه اما تعظيمه فقد شهد به الانجيل وقد تقدم ذكر بعضه في الرد والجواب واماكونه لم يتبعه فلان الشاهد لاينبغي أن يكونمن اصحاب المشهود له واتباعه لاسيما بمثل هذه الشهادة فبالتدبير الالهي لم يزل في البرية منذ مولده الى ان اتى الماء وعمد فاجتمعوا اليه فشهد لبني اسرائيل بان هذا هو المسيح ابن الله وبعقب اظهاره لهم قال ما معناه أنه صديق العروس واذ قد تسلم العروس عريسه ينبغي للصديق ان يخرج وحينئذ أخذ وسجن وقتل وشبه المسيح بالعروس والامة بالزوجة من جهة ان الزوجة يجب عليها ان لا تتبع غير زوجها ولهذا شبه المسيح نفسه بالعريس في فصل العذارى وغيره ولهذا قال الرسول خطبتكم بكراً نقية لرجل واحد هو المسيح ولهذا كان الله يقول للامة الاسرائيلية عند واحد هو المسيح ولهذا كان الله يقول للامة الاسرائيلية عند ما يعبدون الاوثان انني قد تزوجت زوجة وقد زنت علي ". أي تبعت غيره .

قوله عن يوحنا انه عند ما نصح امته من تركه اذاعة ماسمعه ورآ ه نقول قد أذاع ما اقتضت الحكمة اذاعته في ذلك الوقت فان الايمان بالمسيح كان منتظراً به ارتفاع ظهوره بالجسد وارسال الرسل في سائر الناس بالآيات الآلهية مكلين بالروح القدس ويدل على هذا قول المسيح لتلاميذه لانخبروا احداً بهذا حتى يقوم ابن الانسان وما بجرى مجرى هذا القول. قوله ان يوحنا قد انكر معرفته وشك فيه قلنا قد تقدم جوابها.

the first state of the second state of the second

limely lating to a title and state the continue of the

the second

### (الفضل التاسع)

في جو أب سؤالة عن تسميتنا للمسيح الماً وما بعد هذا

قد تقدم بيان صحة تسميتنا للمسييح الها . قوله ليس مولده باعجب من كون آدم من لا أب ولا أم ، قلنا كون آدم مثل باقى الحيوانات وما له أمثال متقدمة وحاضرة فليس بعجيب وأما مولد المسيح من بتول بغير رجل في عالم وأزمنة لم يولد فيها انسان من عذراء بغير رجل لا متقدماً ولا متأخراً فعحيب جداً عند العقلاء وقد تعجيت الانبياء. قوله وليس باعجب من كون الملائكة قلنا خلقة الملائكة كخلقة النور والسهاء والارض فلها امثال ومولد المسيح لا مثل له فهو أعجب وأغرب وبالجلة فنحن لا ننكر أن الابداع عجيب وأنما نقول أن هذه آية من جملة الآيات المقتادة للايمان بان هذا المولود على خلاف ميلاد جميع الناس ليس هو انسانًا محضًا كسائر الناس. قوله ان الانبياء قد عملوا الآيات مثله قلناً ليس كذلك فكل واحد من الانبياء آنما فعل بقوة الله مثل بعضاً ياته ونسب ذلك الى الله وكرهوا وانكروا توهم من ظنها فعلهم. فأما المسيح فاظهر من الآيات اكثر من جميعهم ولهذا قال لو لم أعمل فيهم اعمالاً لم يعملها آخر لم تكن لهم خطية . وليس بجب أن يساوي الحيوان الناطق بغير الناطق لكون بعض الطيور ُ يعلَّم حتى يحكى بصوته بعض ألفاظ الانسان او لكون النحل

يجيد بنايتهالهاماً اولكون القرد يُعلُّم فيحاكىالانسان في الرقص. وأيضاً فمع اظهاره أكثر نسب ذلك الى ذاته وقال ان افعال الاله هي أفعاله ولم ينكر أن تنسب اليه . ويدل على الافعال قوله لو لم أفعل أفعالاً لم يفعلهاآخر. واعماله التي شهد الانجيل أنها لوكتبت واحدةواحدة لما وسعها العالم وقوله. ان لم تصدُّقوا فا منوا باعمالي . وعلى الثاني قوله. كل ما يعمله الاب يعمله الابن وكل ما للآب فهو لي وأنا والآب واحد . وعلى الثالث قول الابرص له. ان شئت قدرت على تطهيري فقال له قد شئت فاطهر فطهر. وقول قائد المئة لست مستحقًا أن تدخل تحت سقف بيتي لكن قل لي كلمة فقط فيبرأ فتاي فاني مرتب تحت سلطان ولي جند ان قلت لهذا اصنع فيصنع فقال له كابمانك يكون لك فمدح امانته كثيراً فبرأ فتاه وقول الاعميين. ارحمنا يا ابن داود فقال لهما أتؤمنا اني أقدر أن أفعل هذا فقالا نعم يارب فلمس أعينهما وقال كابمانكما يكون لكما فانفتحت أعينهما . وأعجب ما أظهره بذاته في حال ظهوره كونه أقدر رسله ان يعملوا باسمه من الآيات أكثر مما أظهره بذاته ليقتادوا الناس الى الاعان به فعملوا واقتادوهم الى ذلك فاما الانبياء فذكر عنهم خلاف هذا وهو أن اليشعالنبي دفع لتلميذه العصا التي له وأرسله ليقيم ابن الارملة فلم يقدر وامابطرس لما أرسله المسيح بعدان أعطاه سلطان الآيات والتصرف في الارواح والاجساد والنفوس فكان يقول للمقعد والميت باسم المسيح قم

فيقوم وبلغ الى ان صاروا يضعون اسرة المرضى في طريقه لكي يقع عليهم ظله فيبرأون . وكذلك بولس وباقيه الرسل عملوا من الآيات باسم المسيح اكثر مما عمله بذاته في حال ظهوره ومهذا اخبرهم قائلاً ليس مثل هذه الاعمال فقط تعملون لكن واعظم منها. واما أنه أقدرهم على الآيات فمكتوب في الانجيل هكذا واعطاهم سلطانا على الارواح النجسة لكى بخرجوها ويشفوا كل الامراض والاسترخاء. وامرهم قائلاً اشفوا المرضى اقيموا الموتى اخرجوا الشياطين مجانًا اخذتم مجانًا اعطواً . واما انه اقدرهم على ذلك فلكي يقتادوا جميع الناس الى الاعان به والعمل بشريعته ويدل عليه قوله لهم. انطلقوا الى العالم وأكرزوا بالانجيل في الخليقة كلها فمن آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن . وقوله . أذهبوا الآن وتلمذواكل الامم وعدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم حفظ جميع ما اوصيتكم به وهانذا معكم كل الايام والى انقضاء العالم . واعجب من هذا ايضاً أن رسل رسله للبشارة بشريعته كانوا يصنعون الآيات باسمه ويقتادون الناس الى التدين بدينهم كما عمل رسله والوجود شاهد بهذا اعني ان المؤمنين بكل اقلیم یتناقلون ان مبدأ ایمان اهل اقلیمهم کان علی ید بطرس الرسول او غيره من الرسل او على يد مرقس أو نائب غيره . وكما قيل ان من قال لملكه يا منافق فهو المنافق هكذا من كذب الوجود فهو الكاذب وفي نعتمن بجحد الشمس نورها ويؤثران يأتي لها بغريب مثل من لم يسم المسيح الها لكونه انبأ بما سيكون. وقد مر الجواب على قوله الهي الهي وعن نبوة اشعيا وما اورده بعد هذا من الانجيل لم يذكر وجه اعتراضه لنجاوب عنه وفي بعضه تغيير عما في الأنجيل. قوله أن المسيح اعترف بقوله بانه نبي بقوله لا مهان نبي إلا في مدينته وقومه . نقول معنى هذا أنه كما أن النبي لا يُكرم في مدينته وقومه هكذا أنالم أكرم بين قومي الذين أنا بينهم بناسوتي . وكما أنه لو تمثل انسان بقوله . مغنية الحي ما تطرب . وارتحل من ذلك الحي لم يلزم أن يكون قداعترف بانه مغن . كذلك الاول غير لازم . قوله جعل يبكي . ليس في الانجيل في هذا الموضع واظهاره في ليلة صلبه الحزن وصلاته وقوله ان أمكن صرف الكأس فليكن كمشيئتك لاكشيئتي قصد به أمرين أحدهما تحقيق تجسده ولهذا قال الروح مستعد والجسد ضعيف ومع هذا فطائفة من النصاري الى زماننا هذا ترى أن تجسده كان تخيليا لاحقيقياً وكذلك آلامه وغير النصارى أيضاً قد اعتقد أن آلامه تخيلية لاحقيقية لماكتب لهم ما قتلوه ولا صلبوه واكن شبه لهم. والأور الآخر تعليمه لمعلمي المسكونة أعني الرسل تلاميذه ليعلموا الناس أن يلحوا في التضرع لله في أوقات شدائدهم ثم يعتمدوا ما يريده الله لهم لا ما يريدونه لانفسهم وهذا لانه أعلم منهم بمصالحهم والا فهو قد قال. لى سلطان أن أضع نفسي ولي سلطان أن آخذها وليس لاحد أن يأخذها مني وقد

عرفمن تعليمها نه الذي كان يعاتمه بالفعل وهذا لان التعليم بالقول يفيد العلم والمتعليم بالفعل يفيد العمل فمن ذلك أنه لما أراد أن يعلُّمهم فضيلة الاتضاع قال لهم . من يتضع ليرتفع والكبير فليكن كالصغير والمقدم كالخادم وان لم ترجعوا كالصغار لا تدخلوا ملكوت السموات وتعلموا مني فاني متواضع بقلبي . وحرَّضهم على الجلوس في أواخر المتكئين وأعطى الويل للذين محبون الجلوس في صدور المجالس وكمل هذا القول بالفعل فشد وسطه بمنديل كالخادم وصب الماء في اناء وغسل أرجل تلاميذه وقال لهم أنتم تدعونني معلمكم وحسنا تقولون لاني أنا كذلك لكن كأ عملت أنا بكم هكذا فليصنع بعضكم ببعض. وأيضًا لما قال. احسنوا الى من يبغضكم ويأذيكم وصلوا عليه. فعل كذلك وكان اليهود يبغضونه وهو يشفي مرضاهم وكانوا يألمّـونه وهو يدعو لهم قائلاً يا أبتاه إغفر لهم. وهكذا لما علمهم بالقول ان يلحوا الى الله تعالى في أوقات شدائدهم وذلك بقوله . صلوا لئلا يكون هر بكم في شتاء أو سبت وصلوا لكيلا تدخلوا التجارب واسهروا وصلوا. فعل هذا قدامهم في ليلة الصلب وأكثر الصلاة والتضرع ولما علّمهم في الصلاة التي امرهم أن يصلوها أن يقولوا يارب لتكن أرادتك فعل هذا قدامهم فقال فلتكن كشيئتك لا كشيئتي. وكيف لا تـكون هذه مشيئته وهو يقول انه لهذا جاء وان هذا يجب ان يكون ولما قال له بطرس. حاشاك من هذا يارب انتهره وقال

له انت لا تعرف ارادة الله وقد قال أيضاً عن هذا . ان لي صبغة وأنا مجد لتكل . وقد أنبأ به على ألسن انبيائه من قديم الزمان وقال انه جاء ليكمل النبوات وكيف لا يعرف ان كان يمكن صرف هذه الكأس عنه ام لا وقد أخبر به مرات كثيرة قائلا . ان ابن الانسان بجلد ويصلب ويقوم في اليوم الثالث. واخبر بأمور كثيرة تكون بعده وقال . كل ما للآب هو لي . فكيف لا يعرف ما يعرف ما يعرف مقاصد اخرى

واعمال سيدنا واقواله الانسانية على ما تضمنه الانجيل اظهرها لتحقيق بشريته وليعلم مماثليه ويحقق ما تنبأت به الانبياء من علامات ظهوره ولعلمه أن قوماً يتوهمون ان تجسده كان تخيلاً لا حقيقياً قد اظهر تحقيق بشريته عوته في أثناء أعماله الالهية ليظهر ما يحقق بشريته مثل ما عمل في اقامته لعازر فانه أولاً أخبرتلاميذه بمرضه وموته وهو غائب عنه ليمضي ويقيمه ولما حضر ليقيمه استخبر عن موضع قبره وامر برفع الحجر عنه وعمل شكل صلاة وأخيراً أمره قائلا. لعازر أخرج. فخرج بعد أربعة أيام من يوم موته ومثل نومه في السفينة وتسكينه بانتهاره حركة الريح والبحر بعد ان ضج تلاميذه وأيقظوه لما بدأت السفينة تغرق ولايصاله بعد ان ضج تلاميذه وأيقظوه لما بدأت السفينة تغرق ولايصاله تعليمهم باقواله وأعماله مماثلته في مراقى الفضيلة كما تقدم بيانه في تعليمهم باقواله وأعماله مماثلته في مراقى الفضيلة كما تقدم بيانه في

الاتضاع وفي الاحسان والدعاء المسيء والمضر وفي الالتجاء الى الله في وقت الشدة وايثار جري الامور كنحو الارادة الالهية لا البشرية . كما أنه ذم الغني والاتكال عليه وأمر بترك الاهتمام بالغد في المأكل والملبس وندب طالب الكمال الى عدم القنية بالـكمال ولم يعتن هو ولا بالامور الضرورية ففي السبوت التي هي أيام توسعة اليهود في مآكامهم ومشاربهم كان تلاميذه بجوعون حتى أنهم يفركون السنبل ويأكلونه ولما طلب منهم خبراً ليباركه ويظعم الجمع فلم يجد معهم الاخمس خبزات من شعير مرة وسبع خبزات ويسير من سمك اخرى . وأما في اللباس فكان يلبس ثوبًا واحداً وهو الذي كان عليه وقت صلبه حتى أن بعض تلاميذه كان مستتراً بأزار لاغير. وأما في السكن فقال لهم انه لم يكن لهموضع يسند اليه رأسه وانه كان يعلُّم في الحجامع نهاراً ويأوى الجبال ليلا ولم يكن له دابة بركبها في الكرازة وفي التردد الى القرى والمدن بل مرة قال الانجيل المقدس. أنه اُعيي من تعب الطريق ومرة واحدة ركب فيها لتحقيق النبوة قال أنه استعار دابة وقيل أنه أمر المؤمنين بحفظ الوصايا الالهية ومحبة القرابة البشرية واحمال القتل دون جحود الحق في الدين واطاع هو السنة حتى قال من مُنكم وبخني على خطية وايس للشيطان في شيء . وأحب البشر حتى قال . ما من حب أعظم من هذا ان يبذل الانسان نفسه عن أحيائه وقبل السب والامتهان والجلد والصلب والموت دون.

جحود أنه ابن المبارك وبسبب اقراره أنه ابن الله ومعادل لله ولكي يظهر انه الذي تنبأت عليه الانبياء قديمًا لعلمه ان قومًا من اليهود يقولون ليس هذا هو المسيح المنتظر قصد تحقيق العلامات التي تقدمت ودلوا عليه بها في حال مجيئه الاول اعني في حال تجسده . ومما شهد الأنجيل من ذلك قوله . هذا كله ليتم ما قاله الرب بالنبي القائل . ها هوذا عذرا، تحبل وتلد ابناً يدعى عمانو ثيل الذي تأويله الله . معنا . وحينئذ تم ما قيل في ارمياء النبي حيث يقول صوت سمع في الرامة بكا، ونوح كثير . وأبرأ كل سقيم ليُّم ما قيل في اشعياء النبي. أخذ أمر اضنا وحمل اوجاعنا. وكان هذا ليتم ماقيل في النبي القائل. قولوا لابنة صهيون ها هوذا ملكك يأتيك متواضعاً راكباً على اتان .وهوذا نحن صاعدونالى اورشليم ويكمل جميع المكتوب في الانبياء على ابن الانسان . ولكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. ولما أخذ الحل قال قد تم الكتاب وامال رأسه وأسلم الروح.

قوله فما معنی ان امکن ذلك . قلنا معناه ان كان ذلك واجباً في الحكمة الالهمية . وقد بينا ان هذا قول تدبيري وليس لم يعلم انه لم يقتل بل قد علم بذلك وأخبر به قبل كونه مرات كثيرة بوجوب كونه وزجر بطرس كبير تلاميذه لما اعتفى من ذلك قائلا له اذهب ورائي ياشيطان فانك لا تفكر فيما لله لكن فيما للناس . لعمرى وهكذا جرى أمر هذا الخصم وامثاله أى في الناس . لعمرى وهكذا جرى أمر هذا الخصم وامثاله أى في

انكاره التدبير الالهي لخالفة بعضه لحمكم الفكر الانساني والعمري أنهم لمرحومون لاستحقاق الانتهار الالهي مع النداء الصعب لاسيما ليوقع لوازم البقاء على الموجب

قوله فلم سأل? قلمنا لما تقدم بيانه وقوله ولمن تضرع ? قلنا تضرع من حيث الظاهر لذاته من حيث الخفي . وهذا كما يخاطب الانسان نفسه اذ يعظها ويداوي جسمه اذا مرض فهو من جهة واعظ وطبيب قائل وفاعل ومن جهة أنه موعوظ ومداو أي سامع وقائل مع أن القائل هو السامع اعنى انهما واحد مركب منهما يتصف بأوصافهما لوجودهما فيه . اما قول بطرس لبني اسرائيل ان يسوع الناصرى رجل ظهر لكم وتتمته فقاله لاستدراجهم الى اقوال المسيح الى الذين آمنوا به كا يجب وهو انه ان كان انسانًا في الظاهر فانه الاله متحد بذلك الانسان لان التعليم اختياراً للرأي الغريب يجب أن يكون بتدريج فيترقى من الاسهل فيه لظهوره الى الاصعب فيه لخفائه . وهكذا فعل بطرس فانه مع هذا القول لهم في المبدأ شهد بعد ذلك بالهية المسيح على ما شهد به انجيل مرقس فانه كتبه عنه ورسائله المقبولة من الاجماع الحارجة عن أنجيله . ففي أول انجيل مرقس قال بدء أنجيل يسوع ان الله . وفي أول رسالته الثانية قال ( من سمعان صفا عبد ورسول يسوع المسيح الى الذين مساوين لنا في كرامة الإعان الذي حسب لنا بحق الهنا ومخلصنا يسوع المسيح) وهو تُبع في هذا التدريج

ما كتب في الانجيل أعني أنه كان يعلمهم بالامثال على قدر ماكانوا يطيقون سماعه. وبولس أيضاً مع هذا الغرض الحكمي قال. وانا الآن يا اخوتي لا استطيعان اكلكم كما يُكلم الروحانيون بل كالاطفال في الايمان بالمسيح غذوتكم برضاع اللبن. وقوله ان بطرس قال ان الله جعل يسوع رباً ومسيحاً. قلنا ان هذا كان باتصال الرب بالناسوت اتصاله بالاتحاد وقيامه له قيام المسيحية الدهنية فانه لم يمسح بدهن

قوله لان الله اقامه من الاموات قلنا لان الناسوت هو المائت بالذات واللاهوت هو المقيم بالذات جاز هذا القول في مبدأ التعليم وقد قلنا انه قد قال مع هذه الاقوال بتلك الاقوال وكررنا إنا لاننكر وصفه بأوصاف الالهية والانسانية لوجودها له . قوله ان اسم الاله قد قيل على غير اسم الاله الحقيقي وكذلك الرب قلنا قد سُبق في أول هذا الجواب أنه اسم مشترك وان الحقيقي منه يتمهز من غيره بالقرائن اللفظية والمعنوية . وان تسمية المسيح بالاله والرب قد اقترنت بما دل من القرائن القولية والفعلية على آنه الآله الحقيقي. قوله ان بولس قد استشهد من مزامير داود على أن المسيح أنسان وقال أنه الكاهن إلى الابد شب ملكيصادق قلنا أنما شبهه الرسول بهذا من حيث تشابهما في التسميةُ والحبرية وخفاء الابوة لانه دعي ملك البر وملك السلم وبهذا سمتى اشعياء المسيح وبه استقرت السلامة بين الاكثرين

بزوال عداوة الدين ولانه أخذ العشور من ابرهيم جد لاوي الذي لا يأخذ العشور من سبطه غير الاحبار والمسيح فهو الحبر الذي قربذاته عنا ولان ذاك لم تذكر قبيلته في التوراة والمسيح فهو الذي لا أب له من جهة ولا ام له من أخرى فهذا هو الذي ذكره الرسول في هذا الموضع وأراد ان يعرق اليهود ان النبوة قد نطقت بيطلان كهنوت هرون عند ورود الكاهن الى الابد على غير طقس مرون . اما دعواه ان ملكيصادق عاش الى ايام موسى النبي فيجرى باقي دعاويه ويجوز ان يكون ذلك في التوراة فيجرى مجرى باقي دعاويه ويجوز ان يكون ذلك في التوراة التي ليست بايديما والانجيل الذي ليس بايدي الامم النصر انية

قوله فكيف من سمتى الله باسماء لا تعرف معانيها نقول انه سمتى نفسه بها على ما شهد به الانجيل وقد بينا ما نعنيه باسم الآب والابن والروح القدس في ثمرة الاصل الاول وغيرها . وقد عاد فى هذا الموضع كرر ما ذكره متقدماً والتكرار في كتابه كثير وسبب هذا اما الخذلان أو بعد الذهن أو عدم الدربة بالتصنيف أو المجموع ولتكراره الكثير اضطررنا الى التكرار . قوله من كان هذا الابن ازلياً فليس بمولود لان اسم الازلية يقع على من لا بدء له . قلنا الازلي هو الذي لامبدأ له زمنيا ونحن اعا قلنا النابين مولود بمعنى ان له مبدأ ذاتياً لا مبدأ زمنيا فلاشك أن الصفات الذاتية عند الخصم وعند كل الواصفين لله بالصفات

الثبوتية أزلية لامحدثة فلها مبدأ لانها صفات وليست زمنية لانها ذاتية لازمة للازلى. قوله ومعنى المولود المحدث. قلنا الا اذا كان بمعنى ترتيب صفة ذاتية لله علىصفة أخرى لها على ما تقدم شرحه. قوله كل محدث فله آخر . فيه نظر الا أنه لا يتعلق مهذا الغرض ومن أخذ القانون من الامثلة ربما انخرم عليه ما لم يستقره . قوله ان أوجبتم الابوة للاب لقدمه او لكونه خاليًا فالان كذلك. قلنا لم نوجب الابوة لما ذكره بل لما ذكرناه سابقاً وقد بينا كيف نقول ان المسيح الله واما ان الله ليس عسيح فهذا الحريج اعا يصدق على اللاهوت بمفرده لا على المسيح الذي هو الاله المستأنس. الوجوه آنخذ الله ابناً . قلنا هذا مثل قول القائل لاي وجه يطمر-الفيل ? وكما أن جواب هذا القول أن الفيل لا يطير هكذا جواب ذلك القول أن الله لم يتخذ أبناً لأن معنى هذا . لم أنخذ الله له صفة ذاتية والذات الالهية ما صارت متصفة باحدى صفاتها الذاتية بعد ان لم يكن لها ذلك

# (الفصل العاشر) (عن الفرق الثلاث)

اما ما أورده أولاً عن الملكية وغيرهم فلم نسمع في شريعتنا من أحد العارفين بها وما يبعد وقوع مثله في الحجادلة بين العوام الجهلة من أهل الشرائع . وقد قلنا أن الآب والابن والروح القدس جوهر واحدله صفات ثلاث ذاتية والجوهر مع هذه الصفات ثلاث موصوفات وهي الاقانيم الثلثة فكل واحدمن الاقانيم أزلي عالم قادر بأزلية واحدة وعلم واحد وقدرة واحدة لان جوهرها المتصف مهذه الصفات واحد وهذا كقولك كل واحد من الحي العالم القادر أزلي بازلية واحدة . والخصم لظنه أن النصارى يقولون أن الاقانيم ثلثة جواهر مفترقة بالجوهر متساوية في معنى الالهية أورد في هذا الباب ما أورده . قوله أن المسيح يكون خمسة اقانيم قلنا بل اقنوم واحد مجتمع من الاقانيم التي ذ كرها . فمكما قال والثالث اقنوم الانسانية التي حدث من أجماع بدنه ونفسه كذلك نقول نحن الارثوذكس ان المسيح اقنوم واحد مجتمع من لاهوته و ناسوته ولم نقل أن بطن مريم و ناسوت المسيح اشتملا على الاله لما حبلت بالمسيح كالم تقل الفلاسفة ان جسم الانسان وبطرح المرأة اشتملا على النفس الناطقة لما حبلت بالانسان بل قالوا ان الاله لكونه جوهراً بسيطاً غير جسم لا يقال انه داخل العالم ولا خارجه وان النفس الناطقة لانها جوهر بسيط غير جسم لا يقال أنها داخل الجسم ولا خارجه لان النمييز عن الجسم بالدخول فيه والخروح عنه من صفات الاجسام وأنما لكون بينهما ضرب من الاتصال والاختصاص أوجب مصير انسان واحد منهما ويتصف بأوصافهما ويصدر عنهما فعلهما . هكذا قلنا (7)

أن الاله لكونه جوهراً بسيطاً بغير جسم ولا عرض لا نقول أنه داخل الجسم ولا خارج الجسم وانما بسبب اتصال خاص اوجب مصير هذا المسيدح الواحد منهما ويتصف باوصافهما ويصدر عنه افعالها.

قوله فما دعاكم الى أن تسموا بعض الامكنة الهـَا قلنا لم نقل ذلك وقوله ومحل للاله دون بعض. نقول لظهور الآيات الخاصة بالاله منه وحده . قوله وهو موجود في كلها بغير كيفية نقول فاذا كان وجوده في سائر الاشياء لايكيف وليس هو كوجود الاجسام أو الاعراض في الاجسام فكيف يلزمنا لقولنا بوجود لاهوت المسيح في المسيح وانحصاره فيه انحصار الجسم في الجسم وكيف يطالبنا بايضاح كيفيته ولم ندع معرفة الكيفية وأنما ادعينا الوجود لما دلنا وجود الأثر على وجود المؤثر . وقد قلنا ان لفظة الابن مشتركة ويتميز الحقيقي والوضعى بالقرائن اللفظية والمعنوية . فهذا الابن قيل عنه. الابن الوحيد وقال عن نفسه انه ابن الله وانه والآب واحد وأنه في الاب والاب فيه وان الاعمال التي يعملها الآب يعملها الابن. ودعا إلى الايمان باسمه بذاته وبرسله ومدح من اعترف له ببنوة الله وعمل بمشيئته الاعمال الخاصة بالاله كما قال له الابرص. أن شئت فانت قادر أن تطهرني فقال قد شئت فاطهر خطهر الوقت. فاما من دعي ابن الله من كل من سواه فلم يكن له من جميع هذه الامور سوى أنهم دعيوا من غيرهم بذلك على سبيل

الاكرام اما لاختصاصهم بعبادة الله دون من سواهم كبني اسرائيل في القديم واما لتشبههم بالله بافعالهم حسب امكانهم مع احتصاصهم بالايمان الذي دعاهم الله كالمسيحيين لا أنهم ادعوا ذلك ولا دعوا العالم الى الايمان به ولا باقي الامور التي يميز عنهم مجموعها

قوله لن يخلو تدبيره آما أن يكون لكذا او لكذا. نقول قد ثبت لنا في الاصل العاشر أنه دبر هكذا ولا شك في أنه حكيم فان ظهر لناغرض تدبيره أو خفي عنا فليس يخفى عنا ان تدبير الحكيم لا يكون الاجيداً. ثم نعارضه بأن نقول لن يخلو ايجاده تعالى للمخلوقين ثم ارساله اولياءه الى الذين امتهنوهم وعذبوهم وقتلوهم من بعض الاقسام التي ذكرها ثم نقول ما علمه لنا برسله المؤيدين وخلفائهم العلماء القديسين وهو ان جوده التام والروحاني وبلوغه بنا اختياراً منه ومنا بهذا التدبير الاخبر الى والروحاني وبلوغه بنا اختياراً منه ومنا بهذا التدبير الاخبر الى كال وجودنا سميناه كال جوده . لا أنه فعل شيئاً من ذلك ليتكل به من نقص او ليجتذب له به نفعاً او ليدفع به عنه ضرراً ولا ان شيئاً من ذلك يوجب له نقصاً واعا يوجب له مدحاً وشكراً

فاعلموا يامعشر المتفلسفين والمتشرعين اننا جميعاً متفقون في غاية مقصودنا وهي وصف الاله تعالى بصفات الكمال ونفي صفات النقص عنه ولهذا لكل قسم منا ان محاول الاستدلال على ان الذي وصف به الاله هو الواجب ان يوصف به الاله لانه من

اوصاف كمال الآله وان الذي وصفه به غيره ليس بجائز لانه من اوصاف النقص بالنسبة الى الاله وأنما اختلفنا في هذا وهو ان الذي يقوله أحدنا أنه من صفات الكمال الالهي مراه الآخر انه من صفات النقص بالنسبة إلى الآله . فالفيلسوف يسلب عنه الصفات الثبوتية ويقول أن أتصافه مها مجعله محلا للاعراض ويقتضي تركيبه والفيلسوف أيضاً يوجب للعلة الاولى الفعل بالطبع دون الاختيار ولهذا يعتقد قدم العالم ويقول ان فعله بالاختيار واحداثه العالم يقتضي استكماله بذلك بعد عدم الكمال وهذا نقص. وأما المتشرع فيصفه بالصفات الثبوتية ويقول ان نفيها عنه يقتضي وصفه باضدادها وهو النقص كاهوالمتشرع أيضاً يوجبله الفعل بالاختيار ولهذا يعتقد احداثه العالم ويقول ان الفعل بالطبع دون الاختيار يلحق بالجماد فهو غاية النقص ثم مختلف المتشرعون فيقول اليهودي ان الله شرع شريعة التوراة فلا يجوز أن ينسخها ولا مجوز عليها البدل لان البدل نقص ويقول النصراني ان شريعة التوراة هي مبدأ التوقيف والحكيم لا يعطى كال التعليم فى مبدأه . وأيضاً محمل المسلم الكمالات الآلهية على الكمالات الانسانية والأحوال الروحانية على الاحوال الجسمانية . فيرى أن اتصال الشريف بالخسيس نقص في حق الشريف فينكر القول باتصال الاله بالانسان. وبرى ان مجموع لذة الانسان وسروره في طلب المأكل والمشرب والملبس والمسكن وبالاكثر في الجماع فيقول ان في

الجنة لبنا وعسلا وخمرأ مسمرة وحليا سندسيا وقصورا لؤلؤية ونساء مستحسنات وأسرة وخداما وان في القبر مسائلة وفيالجحم سلاسل طويلة ودقاميق وزبانية. واما من تفلسف منهم مثل ابن سينا فانه كتب في الرسالة الاضحوية ان هذه كلها أنما ذكرت للترغيب والترهيب بما هو مطلوب من الجهور ومهروب منه عندهم والا فهذه لذات جسمانية لا روحانية ولا مكن ان تبكون لذة الملاك انقص من لذة الحمار . واما النصر أي فيحمل كالات الشيء ولذاته على ما يليق به وفي كل عالم محسبه فيرى أن الباري لاينقصه اتصاله بالانسان وان في ذلك كال جوده على ما تبين . وبرى أن هذه الأغذية أما هي لتبقية الشخص باخلاف بدل ما يتحلل من البدن وان الجماع أيما هو بحفظ النوع باخلاف بدل الاشخاص المعدومة . واذا كان الشخص بعد القيامة لا يعدم فلا حاجة للغذاء ولا الجماع وبرى أن هذه اللذات انما هي ادوار مضار . وبعد اندفاع المضار مهذه الاسباب تصير هذه الاسباب أسباب آلام لا أسباب لذات كمن يدفع ألم الجوع بالشبع وألم العطش بالري من الماء. فان مهما يأكله ويشربه من الماء بعد شبعه وريه يصير سبباً للآلام وكذلك الاسراف في الجماع فلذلك نقول انها ملاهية للنفس الحيوانية في هذا العالم الجسماني لا للنفس الناطقة سما في ذلك العالم الروحاني لانها لذات حيوانية لا ملائكية . فالكل يقصدون وصف الباري بالافضل وانه منحهم الافضل إلا ان الذي هو عند بعضهم افضل هو عند غيرهم انقص. وقد بينا ذلك في موضعه في غير هذا الكتاب بيانًا اتم من هذا . وليست هذه الحال بين الملل المختلفة بالنوعفقط بل وبين اصناف الملة الواحدة كالمشائيين مع من كان غيرهم من الفلاسفة. والقرائيين مع الربانيين من اليهودوالنساطرة مع الملكية من النصارى والمعتزلة مع الظاهرية من المسلمين. ومن علم هذا الغرض جيداً لايكاد يبغض مجتهداً ولا مقلداً لاجل ما يراه من سوء اعتقاده وجمهور كل شريعة لا يكادون يتأملون هذا الغرض الصالح ويذعنون له لتكون اخلاقهم واعمالهم بحسبه . ولعل للحكيم في ذلك سر تدبيري مثل أن يدع القليل مفترقين في آرا. مخالفة لرأي الاكثرين حتى لا يبقى وجه مما نظن به انه من أوصاف الكمال الا ويصفونه به او حتى يظهر الرأي الافضل بالنسبة للآراء الأخر او حتى يحصل الاجتهاد بسبب المنافسة وبلوغ ما لا يوصل اليه من العلم والعمل بدونها أو حتى يحصل من اشتمال كل فرقة بعضها على بعض في دفع المضار عَن المضرورين منها اما بسبب سوء الحظ أو سوء التدبير وظلم الغير ما لم يكن يحصل لوكان الكل شرعاً وأحداً . فلهذا يوجدُ هذا الاشمال في القرقة القليلة أكثر من الكثيرة العدة أو يكون ذلك لمقتضيات فلكية على ما يراه المنجمون او لقضاء الهي على ما يراه القدريون او لسوء اختيار على ما براه العدليون · او لسوء اتفاق على ما يراه القائلون بالاتفاق او لسوء مزاج عام على ما

يراه الطبيعيون او لمجموع من هذه الامور . أو لامور أخر لايعلمها البشر . وهذا أشرنا اليه قصداً في المسالمة بالمهم يدعون أبناء الله قوله لم يروه اصلح فساداً . قلنا قد بينا متقدماً قدر الصلاح الحاصل بالمسيحية قوله ولا قطع شعرة من حبائل الشيطان • قلمنا ما بيناه هو دايل على ربط الشيطان وبطلان تأثيره ٠ لان تبدل الرذائل من أكثر الناس بالفضائل وتعبد الاكثرين بشريعة الله بعد تعبدهم بشريعة الشيطان يدل على ذلك. قوله بل اورتهم الاستهزاء من سائر الناس • قلنا هذا ظاهر البطلان لأن أكثر الناس هم المستهزئون بغيرهم وعمن يستهزئون مهم بسببه قال (طوبى لكم اذا عيَّروكم من أُجلي فان أجركم عظيم في ملكوت السموات ومن يخز بي في هذا العالم فان ابن الانسان بخزه اذا جاء في مجده . وقد قلنا اننا لا نعبد غير الاله وقلنا ان المسيح أنما صلب اختياراً لا قهراً لا سما من تلك الامة الضعيفة • فلو اراد لترك الشياطين تفرقهم كما عمل بالالفين من الخنازير . أو جففهم بلعنة كم لعن شجرة التين فجفت قرب صلبه . ولم يكن له غرض في تجفيفها غير اشعارهم بقدرته على اهلاكهم ونفى توهم قهره ٠ ولذلك لما اتوا اليه لمسكوه قال لهم. من تريدون فتواقعوا الىخلف لانه شا، ذلك ليعلم أن ذلك التدبير كان اختياراً منه لا أضطراراً اليه وفي قوله شردمة يسيرة دلالة على انه لم يكن مقهوراً والا فقد كان يمكنه لو انه انسان محض ان يبرك الذمية ويصبر على رأي

أصحاب المملكة فلا يتمكنون منه او يوافق الشرذمة المذكورة على رأيهم فينجو منهم

قوله فهذه المعاني التي نفرتني عنكم معشر النصارى . نقول اللوم لك لا للمعاني ومثلك من رأى ظاهر بيت الشهد فخاراً والنحل تخرج منه وتلمع ففر من الظاهر ولم ينل مما في الباطن من الشهد او كمن وجد صدفاً فرمي به وجهل ما فيه من الجوهر . اما قوله الذي آخره مما يدفع به عن نفسه فقلنا انه أثر ذلك وقال انه واجب له وانه لهذا جاء أي ظهر متأنساً . قوله فما اجرأ كم بقولكم لولم يأخذنا بقهر الآيات على اعتقادنا هذا وتذكرونه دائمًا. قلنا لانه كمال الجود والالما استجرأنا من مجرد العقل البشري ان نعتقده ولا أن نذكره . وها الخصم يعقب انكاره هذا ويصف الباري بما يمتنع في العقل الانساني ويقول بغير مثال ولا تكييف وهذا من دون ثبوت آیات بل دون ادعائها بل وبالاعتراف بعدمها وتعليل عدمها لعدم الفائدة بها. أفما المفهوم من ظاهر قوله على الشيء الجسمي كالمفهوم عن ظاهره في الشيء ? الا انه لكونه هو حاكم نفسه يقول بالشيء وينكر مثله ويجوّز لنفسه التأويل لو سئل ويمنع الغير منه . وهل قوله وسع كرسيه السماوات والارض يفهم على ظاهره بحس او بعقل. ولاجل امثال هذا اعتقدت طائفة من المسلمين تسمى الظاهرية أي الذين محملون النص على ظاهره ان لله تعالى جسماً عظماً وان له اعضاء عظيمة. وفي كتابه كثير

مثل هذا من الاستواء على العرش وذكر اليد. وبالجُلة ما يوهم ظاهره الجسمية ولا يخلُّـص منه الاالتأويل. وقد قلنا انتا لم نقل ان المحل اله . ونقول ان لفظة هذا الحلول عامة. والحلول على الانبياء والرسل بمعنى ظهور بعض آثار الحال الخاصة بكل منهم. والحلول على المؤمنين بمعنى اختصاصهم بالحال بكونهم على ما اختاره لهم في اعتقادهم فيه وعملهم بمراده · والحلول في المسيح عند من يقول به بمعنى اختصاص المحل وهو الناسوت بالحال وهو اللاهوت اختصاص أتحادهما وهو مصير المسيح منهما واحدأ كحال الانسان مع بدنه ونفسه. ولهذا قال الرسول بولس عنه. الذي حل فيه كل كمال اللاهوت تجسداً. وتبع في هذا قول الانجيل. واله هو الكلمة والكلمة صار جسداً وحل فينا ورأينا مجده مجد ابن وحيد لابيه . وقد قلنا ان البنوة للمؤمنين بالوضع والمجاز كمريم وغيرها والبنوة لاقنوم الكامة بالطبع والحقيقة وقلنا انحلول اللاهوت فيالناسوت ليس كحلول الجسم في الجسم فلا يلزمنا ممالئة من يقول ان السماء دخلت في بندقة وقلنا أن قولنا أن اللاهوت صار مع الناسوت واحدأ بمعنى صار منهما واحد وهو المسيح من غير استحالة بينهما واذا قلنا انالاله اكل وقـُـتل فانما نعني بالمسيـح وبينـّـا صحة وصفه بالاوصاف الالهمية والانسانية فاذا قلمنا أكل وقُـتل أنما نعني به انه فعل ذلك وقبله بجسده لا بلاهوته كما قالت الرسل. المسيح أنما ولد وتألم ومات بالجسد . قوله وكيف يحل في جسم انسان عرض من دون حلوله في روحه. قلمناكما اذا صار الجسم اسود ثم ابيض فان الروح لا تبيض ولا تسود وكما اذا اغتذى فنما ومرض فذبل فان النفس الناطقة لا تنمو ولا تذبل وكما اذا طُـعنوسُـمـّـر وقُـطع فامها لا تنطعن ولا تتسمر ولا تنقطع ولو سلمنا أنها المتألمة لقبولها التألم لما لزم مثل ذلك فما لا يقبل انفعالاً جسمانياً ولا نفسانياً

قوله أفما ترون أهل الاديان أما يصفون الله بالغلبة والعز ?. قلناً وكذلك نحن بالأكثر ومن قال ان الشمس أشرقت على الكمان. واتصل نورها وشعاعها بالمزابل لم يصفها بالقصر والذل ومن قال ان السمندل موجود في النار لم يلزم من قوله احتراقه والاصل عدم القبول. قوله ومن العجب ان يحل الخالق في جسد فلا يسطع منه نور ولا ينثني عليه ويحف به وكيف لم تنفطر له الجبال وتهرب الانهار كموسى وكيف لم تظهر منه آيات اجلّ من آيات الانبياء من مشيه على الماء . وهلاك من قرب منه كالياس النبي . نقول قد شهد الانجيل بذلك وامثاله. اما النور فانه لما أراد استنار وجهه على الجبل حتى ان تلاميذه لما رأوه سقطوا على وجوههم. فلو ظهر ذلك دائمًا لما حصل مقصود ظهوره وهو ان تجتمع الناس به ليسمعوا اقواله وبروا اعماله ومن كونه لما اراد اظهار نوره اظهره واذ أراد اخفاءه لم يظهره . ويُعلم الفرق بينه وبين موسى في هذا اذ هو يتصرف في ذاته بسلطان الحرية واما موسى فلما كان نوره من غيره احتاج أن يتبرقع في زمان استنارة وجهه وأيضاً فالمسيح

عمه النور وموسى استنار وجهه فقط وأما الملائكة فقــد ظهر تسبيحهم له عند مولده وخدمتهم عندكونه في البترية والصخور تشققت عند موته والبحر والريح سكنا عند انتهاره لهما ومشيه على البحر. وقد بينا مقدمًا ان آياته أجلٌّ من آيات الانبياء ولما سأله التلميذان أن يشاء فيفعلاكما فعلاليا منعهما وعر"فهما انتدبيره للناس في الشريعة الحديثة غير تدبيره لهم في الشريعة العتيقة وهذا لان التدبير في المبادى، غيره في الاواخر فكما أن الصبيان يُعلَّمون. قهراً والكبار العقلاء يُعلَّمون اختياراً كذلك جرى الامر ثقفت الناس في المبادئ، بالتوعد والوعد بالامور الجسانية الحاضرة وعُــلـموا أخبراً بالوعد والوعيد بالامور الروحانية المنتظرة ولهذا المعنى قال الرسول . وأنما غاية سنة التوراة مجبىء المسيح وقال وائما كانت سنة التوراة مرشدة لنا الى المسيح لنتبرر بالأيمان به . فلما جاء الاعان لم نصر نحت أيدي المرشدين وقال أيما هي وصايا جسدية وضعت آلى زمان التقويم . قوله. ليعلم الناس أنه خالقهم . نقول قد علم أكثر الناس وهم أناس أعني وهم لم يخرجوا عن حرية الاختيار آنه خالقهم بهذا التدبير الذي رأى الحكيم القدير أنه الواجب

#### (الفصل الحادى عشر) (في ابطال الخطية وما بعده)

قوله فما باله لم يبطل بمجيئه الخطية والموت كما زعمتم. نقول قد أبطل الخطية بمعنى أنه شرع ما يبطلها مثل قوله . قيل للاولين لا تقتل ولا تزن ولا تحنث وأنا اقول لكم لا تغضبوا ولا تنظروا بشهوة ولا تحلفوا. فقطع أصل الخطية لتقطع أصلاً وفرعاً وثقف النفس التي هي الفاعل لتستعمل الآلة التي هي الجسدكما يجب وفي هذا كال تثقيف الانسان لا نه مجموع النفس والجسم . وأيضًا لما كان في مبدأ التثقيف أقام حكامًا على الخطايا الظاهرة كالقتل والحنث لتمنعوا منها قهرأ وأقام أيضاً رؤساء في أواخر التعليم ليردعوا عن الخطايا الخفية اختياراً فان الشهوة الباطنيــة لا تظهر للحكام المقدم ذكرهم ليمنعوا منها . فاذن بالشريعة المسيحية تم ابطال الخطية أعني تم تشريع ابطالها ظاهراً وباطناً . وقد بينا متقدماً بطلان أكثرها بالفعل من أكثر الناس منذ المسيحية بالنسبة لما تقدم وبابطاله الخطية أبطل الموت النفساني الذي ساسته الخطية

أما ما ذكره من خروج الابن وخروج الروح أيضاً من الآب وارسالها فذلك بمعنى الظهور للناس ومخاطبتهم بما خفي عنهم وتقدم بيان هذا . قوله فما الفرق بينهما نقول لما كان الفرق

بينهما غبر ظاهر للعقل الانساني بتحرير لا سما القدرة عليه بالنطق الكلامي لم نذكر منه الاماذكره الانجيل وهو أن الابن ابن والروح روح وكما أن الاشياء الطبيعية لا تعلل بغيرها فاذا قيل لم كان الانسان ناطقاً والنار حارة ? لا يقال الا لانه انسان والا لانها نار بمعنى أن له نطقاً ولها حرارة. هكذا لا يقف العقل على التفرقة بينهما بغيرهما . فاذا قيل ما الفرق بين كون الباري حياً وكونه موجوداً لا يقال الالان له حياة ووجوداً. وعلى سبيل التمثيل للتفهيم نقول ان الفرق بينهما كالفرق بين كون العقل المجرد عاقلاً وبين كونه حياً فان معنى العاقل متولد من معنى العقل. وان كان واحداً بالذات ومعنى كونه حياً متولد منه أيضاً . وأيضاً كالفرق بين كون الشمس منيرة حارة. ولحذاق المتفلسفين في هذا الباب كلام دقيق لايفيد ذكره للجمهور ويوصل اليه بالقول. أكثر من الخط. وقولهم وتجسد من الروح القدس ومن مربم العذراء معناه أن روح الله أعد مريم للحمل من غير رجل فقام الروح في تتميم نولد المولود منها مقام الرجل فصوّر من المادة المرعية الناسوت المسيحي بالتدريج الطبيعي في العمو ولهذا كتب قديمًا . الحكمة بنت لها بيتًا ففي لفظة البناية أشعار بالفاعل وهو اللاهوت وبالمادة وهي الطبيعة المرعية وبالمفعول وهو الناسوت المسيحي وبنموه قليلا بتكونه الطبيغي وفي قوله بنت لها اشعار بحلول اللاهوت في الناسوت حلول الأنحاد المخصوص. واستخراج

الروح الالهي الناسوت المسيحي من المادة المربمية على محو ماتضمنته التوراة من اخراج الروح الألهي من المياه فاخرج منهامن ألحيوانات الاولى من غير حيوان واحد بمعنى أنه أودعها قوة طبيعية على اخراج ذلك لانه قال ان روح الله حلت على المياه ثم قال بعد ذلك لتخرج المياه الطيور والسمك فاخرجت. ولم يقل ان الروح القدس هو الابن الازلي ولا أنه متولد من الروح كما قال الخصم وقول الانجيل ان المسيح انطلق به الروح الى البرية معناه ان المسيح انطلق من ذاته الالهية وهذا كما يقال عن انسان انه قاده عقله الى السفر بمعنى انقاد بعقله وكما ان في الانسان قائداً ومنقاداً هكذا في المسيح. والنصارى لا يقولون علم الله له علم وقدرة. وقدرة الله لها علم وقدرة بل يقولون العالم له علم وقدرة والقادر له علم وقدرة هو ذلك العلم بعينه وتلك القدرة نفسها . والباقي ورد بما قبله وما بعده ونقول أن النصارى لا محتجون بما قلت . والقائد الثالث لم محرقه ايلياكما زعم وهذا يدل على انه جاهل بما في كتبنا وقد جاوبنا عن هذا متقدماً أما قوله فكيف فر عنهم الشيطان قتركهم وتمكن من رجهم فلم يقل الكتاب أنه عكن من ربهم وانما قال أنه أمكنه من مجاهدته بناسوته ليفيد تابعيه بفعله كيفية جهاده ثم قال انه أنتهره أخيراً فانصرف عنه وهو فو عن الانبياء تارة بارادة الله لتـكميل تدبيره وأثار عليهم مرة أخرى من عذبهم وقتلهم بتخلية من الله لتكيل تدبيره أيضاً . وقد قلنا إن

المسيح قصد بما أظهره قبل صلبه من استصعاب الموت تحقيق تأنسه والا فهو قد علم المؤمنين ان لا يخافوا من قتلة الاجساد وقال أنه ليس لاحد سلطان على أن يأخذ نفسه منه وقد قلنا أن لفظة الموت مشتركة فيراد بها مفارقة الجسم وحياته بافتراقه من نفسه الحية بذاتها ويراد بها أيضاً مفارقة النفس لحياتها السعيدة بابتعادها من الحي بذاته بسبب الخطية التي هي عصيانها فقولنا أن المسيح أبطل الموت نريد به المعنى الثاني وهو معلول الخطية . والى هذه الحياة المقابلة لهذا الموت اشار المسيح بقوله. أنه الخبز الحي ومن يأ كل منه لا يموت بل يحيا الى الابد ومن لا يأ كل منه فلا حياة له وعن مثل هذا قال الرسول. أن الشهوة تلد الخطية والخطية تلد الموت. وقولنا أبطل الخطية معنى شرع الطريق الموصلة الى أبطالها وقد ظهر هذا في أكثر النصارى بالنسبة لمن تقدمهم من الامم والوجود والكتب شاهدة بذلك كما بينا متقدماً . فمن لم يقبل شريعته لم تبطل عنه الخطية لانه قال. ومن لم يؤمن يدن وكذلك من قبلها ولم يعمل بها لانه قال من يسمع تعليمه ولايعمل به يكون سقوطه عظيمًا • ولهذا لسنا نقول ان العقاب بطل في الا خرة لا عن بعض المؤمنين ولا عن غير المؤمنين لانه قال. ان من لايؤمن بالابن فغضب الله يثبت عليه. وأنه عند عودته يأمر بذبح الذين لم ريدوا أن يملك عليهم وقال عن المؤمنين الآيمة والذين لم

يعملوا البر ( ابعدوا عني يافعلة الاثم فاني ما اعرفكم فامضوا الى النار المعدة لابليس وجنوده ) .

أما القربان فبعضنا نتناوله بعد التوبة والاقرار بالذنوب والتَّأَهُلُ لَمْنَاوَلَتُهُ حَسَبِ امْكَانْنَا رَجَاءُ فِي انْ يَكُونُ لَنَا بِهُ الْمُغْفِرَةُ وان يقبل تضرعنا في استحقاقه لانه منح لنا به المغفرة • ولقول الرب سلوا تعطوا . وكلما تسألوا آمنوا انكم تنالونه. والمسيح لم يمنع من الحرب لدفع الضرر لا سما الضرر العام بالدين فلهذا قال أنه أنى ليلقى في الارض ناراً وما يريد الا اضطرامها وليلقى في الارض سيفأ لا سلامة ويفرق بين الانسان واهله وتصير العداوة بينهم وهذا بالمفارقة في أول الدعوة ومحفظ الدس من المفسدس لاهله فيما بعد وأنما منع بطرس لما قصد ان محارب عنه ليعلم انه غير محتاج والمسالمة التي أمر بها أنما امرجها بين المؤمنين ومحبة العدو مطلقاً ندب اليها من أراد الكال الاعظم كالصدقة مجميع المال وترك الزيجة وكذلك ترك الثوب لمن أخذ الرداء وبذل الخد للاطم الخد الآخر . والانجيل ما فيه : ليس مني: وأما فيه لا يستحقني ومعنى هـذا. من لا يتبعني في احمال الآلام الى الصلب بسبب الواجب لا يستحق ان يكون لي تلميذاً. لان قوله. من لا يترك أباه وأمه لايستحقني. معناه. ان من لا يؤثر اتباعي علىمفارقة أبيه-وأمه في الذي لا يقدر أن يصير من المؤمنين

قوله فأين كانت هذه الرحمة عن الانبياء وتتمته . نقول ان

المسيحية ظهرت في الوقت الواجب في الحكمة الالهية والا فاين الجود الالهي اذ لم يوجد العالم قديماً قبل أن أوجده ﴿ وَكَيْفَ يَخْلُصُ النبي مرة ويتركه يقتل أخرى ? فكل هذا بتدبير سري لا يظهر لبشري الألمن يشاء المسيح ان يظهره له كما قال في انجيله عن مثله . وقوله و نزل الى شر ذمة من اليهود نقول انه لم يظهر الالخلاص الناس كامهم بافادتهم طريق الخلاص لانه ارسل رسله في العالم كله نعم دعا اولاً اليهود وارسل فيهم رسله ثم دعا جميع الناس مرسله وهذا لانهم كانوا المدعوين بمبدأ التشريع وبيدهم كتب النبوات الدالة على دعوته. قوله ولم ما اهلكهم? نقول انه أبي ليخلص الخطاة ونجب لهم الحياة وليكن لهم افضل لا الملكهم وهذا نص قوله. وقد عرف تلاميذه انه الآله التأنس تعليماً بتدريج حسب ما وجب في حكمته الألهية وكمُّـلهم في ذلك عندما احل عليهم روحه القدوس شبهأ لسنة نارية والدليل على انه علمهم هذا شهادة الوجود بانهم قد علموا ذلك للناس الثابتين عليه الى الآن وشهادة كتبهم الثابتة بايديهم بها تصريح واستلزام

## ( الفصل الثاني عشر )

( في كونه لما سئل عن ادعائه الملك لم يقر ولم ينكر وما بعد ذلك ) قوله الذي آخره فما هذا باقرار منه ولا انكار . نقول اما اولاً فان ترك الانكار من المسؤول عن ادعائه ملكا مخصوصاً كالاقراو (٧)

#### https://coptic-treasures.com/

يه . لا سما اذا كان المسؤول اهلاً لذلك وقد شنع به عنه وشهد به الرؤساء عليه لاسما اذا كان السؤال عن ملك ذلك الملك المخصوص. وهكذا كان الامرههنا فان بيلاطس متولى الملك قال له انت ملك اليهود وأن امتك وعظاء الكهنة اسلموك اليّ فاجابه انت قلت. واعظم من هذا أن رئيس الكهنة لما سأله قائلاً. أنت هو المسيح النالمبارك؟ يعنى ابن الاله قال له نعم فقال عظيم الكهنة قد جدٌّ ف فما حاجتنا الى شهود. وحكم بوجوب قتله ولو فهم عنه في ذلك الوقت انه أنما ادعى البنوة الوضعية التفضيلية لما انكر ذلك عليه الاسر ائيليون المدعوون ابناء الله ولما أوجبوا عليه الصلب وقتلوه لاجل ذلك ويدل على انهم كانوا يدعون ابناء الله قول الله عنهم. ابني بكري. كما في التوارة وقولهم على ما في الانجيل. وأنما لنا أب واحد هو الله. وأما منانيا فانه قال له الوالي انتهو ملك اليهود فلما لم يكن ملك اليهود وحدهم ولا ملكه ارضياً فقط مثل باقي ملوك الارض كما ظن المستخبر قال له. مملكتي ليست من هذا العالم. ولما ارادوا ان بخطفوه ويصيّروه ملكاً ارضياً منعهم عدم ظهوره لهم فلم يصح في جوابه الاقرار فقط لما قلناه ولا الانكار فقط لانه ملك اليهود وغيرهم ملكاً سمائياً . فلهذا اجابه بلفظ لا تصريح فيه باقرار ولا انكار فقال انت قلت. ومع هذا فلما قال له بيلاطس ايضاً . انت ملك اليهود قال أنا لهذا ولدت وملكي ليس هو من هذا العالم اي انا الملك السماوي . و بعد قيامته قال. أعطيت كل سلطان في السهاء والارض. وها هو هنا يتكلم

من حيث هو انسان ويصح هذا كما يصح قول بعض الناس بعد القيامة. أعطيت عدم الموت وعدم الحاجة الى الغذَّاء والتناسل فان الانسان يقول هذا من حيث له جسد لا من حيث له نفس فانه قد كان قبل القيامة عديم هذا الموت وهذا الاحتياج من حيث نفسه لا من حيث جسده. وقد مر الجواب عن استخبار الرسولين. قوله فما ادريما دليلكم ?. قلنا قد ذكرنا ادلتنا في الاصول المتقدمة وفي اثنا. الاجابة. قوله وما منعه ان يحيى نفسه ? قلنا وهو احيا نفسه لانه بصدق عليه انه محيي بلاهوته كما يصدق عليه انه محيى بناسوته ولهذا قال. حلوًا هذا الهيكل وانا اقيمه في ثلاثة ايام وعني بالهيكل جسده كما قال الانجيل وقال ايضاً. لي سلطان ان اضع نفسي ولي سلطان ان آخذها وقال ايضاً بتكرار كثير انه يموت ويقوم في اليوم الثالث فاما في المواضع التي ورد فيها ان الله اقامه وأن الاب بعثه فمعنى هذا أن لاهوته أقام ناسوته لانلاهوت الابوالابن وأحد وعملها واحد كما قال . قوله فما منعه من نزوله من السماء ماشيًا على الهوا. ? نقول هذا قول من يظن ان نزوله الى الارض هو انتقاله بالحركة في المكان وحلوله في المكان الذي نزل اليه بعد خلو المكان الذي نزل منه ومن يظن بازيد من هذا وقد قلنا أن معنى نزوله من السماء الى الارض أيما هو أن المختص عند الجمهور بالسماء لشرفه ظهر متأنسًا في الأرض لجوده لا أنه بلاهوته مرسل من غيره ولهذا قال ومن أرسلني هو معى ولما كان الجهور لا يعرفون

حالاً أرفع من الاحوال الانسانية خُـوطبوا بكما يعرفون لاسما والمخاطبون أعنى الاسرائيليين قد ذُكر لهم النزول عن الاله في التوراة كقوله في قضية سدوم . لا أخفي عن عبدي ابرهم ما أنا صانعه أن ضجيج أهل سدوم ارتفع الي" وقد نزلت لانظر. قوله أن المسيح قال. ان يكن فيكم من الايمان وتتمته الى قوله ولم مر نصرانياً قط أطاعته شجرة ولا مدرة وتتمته . نقول أما أولاً فان المسيح قال هذا القول الاول للتلاميـذ على ما سنبين وقد تقدم بيان أن التلاميذ لولم يعملوا الآيات الباهرات لما أمكن أن مجتذبوا الناس الى قبول ما ينافر بظاهره العقل الانساني وببساطته الطباع البشرية كما تبين . وأما باقى الاقوال الواردة في أن المؤمنين يفعلون الآيات فقيلت عن المؤمنين الذس كانوا في أوائل الدعوة لما كانت الآيات محتاجًا الى مشاهدتها وقد ذُ كر في كتاب الابركسيس وغيره من تلك العظائم. أن بطرس كبير الرسل أورد النبوة القائلة (أن في تلك الأيام قال الله أفيض من روحي على عبيدي وأمائي فيتنبأون وتتمتها . ولما انتشرت الدعوة في أصناف من الناس لا يصح على مثلهم التواطؤ للتباين بالمكان والتباين باللسان قام تواتر الاخبار بها عند السامعين مقام مشاهدتها عنذ الناظرين فارتفع أكثرها وبقي بعضها لان الآيات أنما كانت لغير المؤمنين حتى آمنوا كما قال الرسول وأما المؤمنون فيكفيهم التصديق بما كان منها بالتواتر الصحيح الثابت عندهم

وقد تضمن الانحيل أن أبرهم قال لذلك الغني. أن موسى والانبياء عندهم يعنى كتبهم وتواتر كتبهم وأخبارهم والا فموسى والانبياء ما اجتمعوا في هذا العالم وأنما اجتمع فيه كتبهم وأخبارهم وقال. فان لم تسمعرا منهم ولو قام واحد من الاموات لا تسمعون منه أي من لا يصدق السماع الصادق لايصدق النظر . وأما ثانيا فانه لايلزم الخصم من کونه یدعی أنه لم ير للنصاري آية بالتسليم أنه لم ير ذلك وليس هو فقط بل وأهل بلده أن لا يكون عندهم تواتر الاخبار به ولو سلمنا أيضاً أنه لم يحصل عندهم التواتر بذلك لم يلزمان لا تكون الآيات مستمرة في بعض النصاري الذين لم يروهم ولو بتواتر الاخبار بها عندهم لبعد ديارهم فان المسيح قال أن الآيات تتبع المؤمنين باسمى وما قال كل المؤمنين وأيضاً ولا في زمان وجود الانبياء والرسل وظهور المسيح كان كل انسان يعمل الآيات أو بشاهدها أو يسمع بها ولو كانت في كل الناس أو أكثرهم لما عرف النبي من غيره ولو فعلها النبي كثيراً مستمراً لما كانت آيات لان الآية هي وقوع الغمل على غير مقتضى الطبع والعادة ولذلك قال الرب. برص كثيرون كانوا على عهد اليشع ولم يطهر منهم الا نعان الشامي وأرامل كثيرات كن في صارفية صيـدا وتتمته. فالآيات اذن أما تكون نادرة من نادر في نادر فاذا وجدت في بعض المؤمنين صح القول الانجيلي وقد ثبت عند المؤمنين . البعض بالمشاهدة والآخر بالتواتر عن الصادقين عندهم وجود الآيات في بعض الاماكن المقدسة ومن بعض المؤمنين في زمان بعد زمان فلاشك في ظهور النور في كلسنة في البيت المقدس في عيد النصاري الكبير وهو الموضع الذي تجتمع فيه أصناف النصاري واليهود والمسلمين ولاشك في وجود الاشفية لكثير من المرضى في بعض الكنائس المسماة بالشهيد مار جرجس بمصر ودير برصوما في الشرق . يشهد بذلك الذين شفبوا ومن شاهدهم وتواتر أخبارهم وهذا في بلاد غير النصاري فكيف بلادهم حيث الفضلاء والزهاد والعباد وقيام الشريعة على واجبها .

وأما ثالثاً فان لفظة الايمان وردت في الانجيل مشتركة بين ثلاثة معان احدها الايمان بمعنى الاعتقاد في ذات الله وصفاته وثانيه التصديق بشريعته وهذا كقوله تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس فمن آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. وقوله المولود اعمى انت تؤمن بابن الله. وقوله لتوما. لما عاينت آمنت طوبى لمن لم بريي ويؤمن بي . وثانيها الايمان بمعنى عاينت آمنت طوبى لمن لم بريي ويؤمن بي . وثانيها الايمان بمعنى تيقن حصول المطلوب وهذا قد يوجد لغير المؤمنين بالمعنى الاول كقائد المائة والكنعانية . فان الرب قال عنه . لم اجد مثل هذا الايمان في اسر ائيل وقال للثانية عظيم هو ايمانك مع امهما لم يكونا من اهل الشريعة الاولى ومثل قول الرب لكثير من المضر وربن كاعانك يكون لك فيبرأ وكقول الرب للاعميين . أتؤمنان اني أقدر أن أعمل هذا . وقد لا يوجد للمؤمنين بالمعنى الاول كقول

الرب للذي قال له انه قدم ولده لتلاميذه ولم يقدروا أن يبرأوه امها الجيل غبر المؤمن. وقوله لتلاميذه لوكان لكم اعان مثل خردلة وتتمته مع أن تلاميذه كانوا من أهل الشريعتين . فقد بان امتناع الآيات على غير المؤمنين لهذا المعنى الثاني من الاعان مع انه لا يدل على أنهم غير مؤمنين بالمعنى الأول من الايمان وثالثها الايمان المقابل للخيانة فالامين هو من يحفظ ما أؤتمن عليه ويعمل فيه عراد ما ائتمنه وعنه قال الرب. من هو الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على بيته وتتمته وقال. وُجدت أمينًا فيالقليل أنا اقيمك على الكثير. فمن لم يميز اللفظ المشترك الوارد في الكتب الالهية ضل وظن ان غيره قد ضل . قوله كيف يغلب الموت من قتله الموت. نقول قد بينا أن المسيح لتكميل تدبيره مات بارادته وبجسده لا مقهوراً من غيره ولم يمت بلاهوته وشهد الكتاب الثابت صدقه أنه قام وعر فنا الرسول انه قام القيامة العامة التي لا يعقبها موت فانه قال أنه بكر قام من الاموات . فقولنا أنه غلب الموت بمعنى أن الموت لم يقهره فلم يلبث ميتاً الى يوم القيامة العامة كماقي الناس.

أما قوله. أنكم كنتم تقولون ياربنا يسوع المسيح اغفر لنا فصرتم تقولون ياربنا يسوع المسيح قد غفرت لنا فتبعتم من أضلكم حديثاً وتركتم ما كان عليه أسلافكم . مفنحن نقول الامرين مفردين ومجتمعين فنقول نشكرك ياربنا يسوع المسيح لانك غفرت لنا ونسألك أن تغفر لنا فالشكر عما قدغفر والتضرع عما لم يغفر بعد وهذا هو الذي كان عليه اسلافنا وهو موجود كثير في كتبهم وهو موجود في انجيلنا وهو الذي أخذناه عن رسل ربنا اما الشكر فلقول الرسول. وكونوا تشكرون المسيح لتحل كلمته فيكم ويغنيكم بكل حكمة. وأما السؤال فلقول الرب في الانجيل . وكل شيء تسألون باسمي اعطيه لكم وقوله وان سألتموني باسمى افعل لكم ما تريدونه وحيثًا اجتمع اثنَّان أو ثملاثة باسمى فانا أكون في وسطهم. وقال رسوله بولس. وكما غفر لكم المسيح كذلك فاغفروا أنتم أيضاً . والمسيح اظهر غفرانه للخطايا بقول الانجيل. فلما قالوا من يقدر أن يغفر الخطايا الا الله استدل بفعله على صدق قوله وبطرس واللص والاعميان والكنعانية طلبوا منه النجاة والملكوت ورحمة الشفاء فاجابهم الى مطلوبهم فلو لم برد أن يطلب منه لانكر ذلك

قوله لا أدري بمن اقتديم في الطلب من المسيح. قلنابالمسيح ورسله لان المسيح قال في الأنجيل ما تقدم ذكره ولان رسله المؤيدين عملوا ذلك وعلّـموه لنا على ما شهدت به كتبهم وقد أوردنا بعضه . قوله وهل كان يدعو باسم المسيح ابرهيم والانبياء نقول اما بالايمان فنعم لان المسيح قال أبوكم ابرهيم اشتهى ان يرى يومي فرأى وفرح وبولس رسوله قال ان الآباء والانبياء بالايمان رأوا هذه الامور وفرحوا بها من بعد يعني والانبياء بالايمان رأوا هذه الامور وفرحوا بها من بعد يعني

الامور المسيحية واما بالعيان فلا لانه لم يتأنس في زمانهم فلم يظهر لعيونهم ولما كان هذا الاسم الذي هو يسوع المسيح لم يظهر لهم الا بعد ظهوره متأنساً لم يدعه به من تقدم زمانه زمان تأنسه وهذا كمن كان يدعو الباري بخالق الملائكة ولا يدعوه بخالق البشر قبل أن بخلق البشر قوله ومن بئس قيادكم انكم تنقادون الى كل مقدم ابتدع اكم بدعة ضلالة او سنة مخالفة فتقبلونها تقول ليس كذلك فان الرب قال احذروا الانبياءالكذبةوبولس قال ان بشرتكم انا أو ملاك من السماء بغير ما بشرتكم به فليكن محروماً وقال أيضاً وان كان أحد يعلُّم تعليماً آحر ولا يدنو من الكلام الصحيح الذي هو كلام ربنا يسوع المسيح ومن تعليم تقوى الله فان هذا مستكبر من غير أن يكون يعرف شيئًا . وقد بينا في مجموع القوانين ما للرؤساء ان نزيدوا فيه وينقصوا منه وما ليس لهم . فنصوص الكتب المقبوله المعينة في القوانين بالاسماء والعدة ليس لاحد ان نزيد ولا ينقص في شيء لا في اللفظ ولا في المعنى والتأويلات التي وقع الاجماع على قبولها ليس لاحد ان مخالف في معانيها وما خرج عن ذلك من تأويل أو سنة فليس لاحد أن يحددفيه ما مخالف نصاً أو تأويلا مجمعاً على قبوله او عادة فاضلة مؤكدة وما تجدد بعد ذلك أنما يكون بفائدة ظاهرة ومجمع من علماء وقديسين . قوله مثل الذي أحدث صوم نينوى وصوم العذاري واستقبال الاعياد بالصوم • قلنا الصوم تطوعاً

ملائم للشريعة التي ندبت الى التطوع ما أمكن لا سما ولهذه الاصوام المعينة فوائد ترجح منها التشبه بمن صامها فنجا فان اهل نينوى أنذروا بخسفها عن لسان يونان فتأبوا وصاموا هذه الايام الثلثة فنجوا ومنها تعظيم العيد باستقباله بالصوم وبما يحصل من الراحة والفرح للاكثرين فيه بالخروج من الصوم الى الافطار كصوم الفصح والميلاد ومنها الاستشفاع بالذي نعيد له لقربه من الله سبحانه كصوم العذارى الذي آخره عيدالسيدة للاستشفاع بها عند الله في قبوله وقبول الصلوات فيه ومثل صوم التلاميذ الذي آخره عيد بطرس أول التلاميذ ٠ قوله مثل ما سنه مطران سمرقند الذي حرّم أكل لحوم الجمام وتأول فيها ان الروح القدس نزل في هيئة حمامة · نقول مثل هذا غير مقبول لان الحمام لم يحرم في الشريعة ولا فائدة في محريمه والاجماع مخالفه وريما هذه دعوى غير ثابتة فقد وصلت الينا قوانين العراقيين جمع ابن الطيب وايليا مطران نصيبين وتيموثاوس الجاثليق ومصنفاتهم وليس هذا فيها . وما أورده الخصم من كفر بواس بالمسيح ومضادته له بعد اعانه به وارسال المسيح له ظاهر البطلان مما قاله في كتاب رسائله وقيل عنه في كتاب قصص الرسل فمن لا يصده عن حب المسيح القتل كما قال وفعل ومن احتمل اصناف الآلام حتى اجتذب أهل بلاد كثبرة الى طاعة شريعته والايمان بالهيته فليس بكافر ولا ضداً له . وقوله أنه في رسائله لعن المسيح صراحاً قول باطل

والذي ورد في هذا المعنى في رسالته الى غلاطية قوله اما نحن فقد اشترانا المسيح من لعنة الناموس واحتمل اللعنة غنا لانه مكتوب ملعون كل من عُـُلّــق على خشبة يعني أن التوراة أنما توجب موت الصلب على الخاطي، ولهذا قالت جماعة اليهود والرؤسا، وغيرهم لبيلاطس عن المسيح لما ادعى الالهية نحن لنا ناموس وعلى ما في ناموسنا هو مستوجب الموت اصلبه اصلبه. والمسيح لم يوجد فيه خطية كماكتب عنه في النبوة والانجيل والرسائل فالنبوة عليه تقول. أنه ليس فيه غش وأنه مثل خروف بلا عيب وفي الانجيل. انه قال لليهود. منمنكم موبخني على خطية وان الشيطان ليس له في " شيء . وفي رسالة بوحنا وقد علمتم أن ذلك الذي ظهر ليحمل خطايانا لم يكن فيه خطية وبولس كتب في رسائله مشيراً الي المسيح أنه أشبهنا في كل شيء خلا الخطية وأنه مجرب في كل شيء مثلنا خلا الخطية وأنه أخذ شبه جسد الخطية واذا كان قبل الصلب عن الخطاة لاعن خطئه صح قول الرسول أنه احتمل اللعنة عنهم لأن الخاطيء هو المستوجب للعنة والصلب. قوله فان وجدتم في كتاب قول بولس ان كل مصلوب ملعون فقد خرج من التهمة ولم أخرج أنا • قلنا هو موجود في السفو الخامس من التوراة ولو لم يكن موجوداً في كتباليهود فكيف كان يستجرى. به عليهم قوله ان مجمع نيقيا تفرّقوا وكفّر بعضهم بعضاً وتلاعنوا واستشهد على هذا بافتراق الملكية والنسطورية واليعقوبية نقول

هذا ظاهر البطلان لان هذه الفرق افترقت بعد مجمع نيقيا بزمان لم يبق فيه أحد من مجمع نيقيا ولم يختلفوا في نص الامانة التي جمعها ولخصها المجمع المذكور من الانحيل ورسائل بولس . وهذا من المشهور عند الجمهور وهو أيضاً مما يوقع التهمة فيما ادعاه من أنه كان نصرانيا وليس النصراني ولا اليهودي ولا المسلم يوجب انافتراق أهل كتاب في تأويله دليل على بطلان ذلك الكتاب. اما ماأورده الخصم من بشارة يوحنا من مساواة تلاميذ المسيح به في الرسالة والاتحاد فقد قلنا ان الالفاظ المشتركة أنما تُـميّــز بقرائنها اللفظية والمعنوية. والرسل قد دعوا الناس الى خلاف ما قال وهم لما نظروا آياتهم وقالوا عنهم أن الآلهة نزلوا إلى الارض شقوا ثيابهم وقالوا نحن بشر مألومون مثلكم وكذلك قالوا لما انهضوا المقعد ونسبوا الفضل الى المسيح لما جعل الناس يتأملونهم. واما هو فدعا الناس بذاته وبهم الى الأبمان بالمهته وقد تقدم بيانه . وأما تأويل الخصم فنحن لم نأمس مهذه النصوص على هذه التأويلات.

قوله والا فلا معنى لقوله ما صعد الى السماء الا الذى نزل من السماء. نقول قد بينا أن المسيح تصدق عليه الاوصاف الالهية والانسانية فيصدق عليه بلاهوته أنه نزل من السماء وأنه لم يزل في السماء وقد تقدم معنى نزوله وورد ذكر العزول عن الاله في التوراة قبل التأنس ويصدق عليه بناسوته انه ابن البشر وانه صعد الى السماء فانه قال ما صعد أحد الى السماء بالانسانية

الا الذي نزلمن السماء بالالهية: المسيح الذي لم نزل في السماء بالالهية لان المسيح وابن البشر اسمان مترادفان لمسمى واحد اى الذي زل من السماء بلاهو تهالذي صعداليها بناسوته ولم يزل فيها بلاهوته فهذا معنى قوله بحسب اصولناوقول آخر ان الصاعد بذاته هو النازل بذاته وهو اللاهوت فاما الناسوت فمصعود به • وأما اعترافه بصعود اخنوخ وايليا فاعا صعدبهما الى الفردوس فان بواس قد دعاه السهاء الثالثة (اوالىمكان آخر أرضى)وحيث صعد المسيح بناسو تهلم يصعد احد ولما ارادالرسول ان يصف هذاقال انه علا عن الملائكة ورؤسا. الملائكة وجلس عن يمين الله أي في الحل الذي هوالغايةالقصوي من السمو والكرامة ولكون اخنوخ واليالم يتبدل جسداهمامن عدم الفساد والموت الى مجد الاجسام في القيامة العامة الملائم للملكوت في السماء قلنة ان السما التي صعدا اليها هي الفردوس لا السما الفلكية لان الرسول قال ان اللحم والدم لايرثان ملكوت السموات

قوله ولو كان نزل من السماء متجسماً لم يتجسم من مربم . قلنا لسنا نقول بانه نزل من السماء متجسماً وانما نقول أنه صعد الى السما متجسماً وقد قلنا ان ابرهيم والانبياء رأوه بالاممان لا بالعيان كما قال بولس . قوله ان المسيح اخرج القول مخرج الاستفهام لا الاخبار فقال أمن قبل ابرهيم كنت انا " نقول ان لفظ الاستفهام في غير اللغة العربية لا يشبه بلفظ الاخهار والانجيل اصل كتابته بالعبراني واليوناني وأيضاً فلو كان انما استفهم منهم لما قالوا له لم

يأت لك بعد خمسون سنة وقد رأيت ابرهبم وتناولوا حجارة البرجموه فلم ينكر قصد الاخبار ويعترف بقصد الاستفهام بل مضي عنهم وضبطهم بقوة لاهوته عن ادراكه وأيضاً فالرسل ماخاطبوا المؤمنين بهذا القول الا بمعنى الاخبار لان الناس مع اختلاف لغاتهم وأقالمهم لم يختلفوا في هذا المعنى. قوله او يكون التشابه في السرياني قلنا أنجيل يوحنا كتب في اليوناني وأخرج الى كل لغة والكل متفقون في ما قلناه نحن لا هو. قوله أن متى قال أنه ابن داود بن ابرهيم وابن ابرهيم لا يكون قبله . قلنا هو ابنه بناسوته وقبله بلاهوته وهذا كما أشار في نسبته الى داود من انه ابنه بناسوته وربه بلاهوته . وكما قال المعمد عنه انه يأتي بعدي يناسوته وهو كان قبلي يعني بلاهوته. وبغير هذا التأويل لاتصدق هذه الاقاويل وما قبلها المؤمنون من الرسل الا بهذا المعنى · قوله أنا تمسكنا بعشرة مواضيع مشتبهة في الانجيل والرسائل وهي تكذب عشرين الف موضع. قلنا لو كانت متكاذبة عندنا لحلنا الاقل على الاكثر ولوكذبنا الكثير لابطلناه ولم نعتقده ثم نقول ان المواضع الدالة على الهية المسيح في الانجيل كثيرة جداً وقد أثبته منها في اجابة الناشي لما أنكر وجودها في الانجيل بمواضع كثيرة . ثم نقول أن الموجب لورود الاقوال المسيحية الدالةعلى ﴿ نسانيته أكثر من الاقوال الدالة على الهيته هو أن المخاطبين بها قبل إيمانهم كانوا ينفرون من الاقوال الدالة على الهيته وهم يرونه انساناً فكان يؤنسهم بما يسكنون اليه ولا ينفرون منه الى ان يتحققوا من أعماله وأقواله بذاته ورسله ان له الانسانية والالهية معاً ولذلك لما قالت الشياطين التي أخرجها قد عرفنا من انت منعها أن تنطق بذلك ولما حقق عند تلاميذه الهيته قال لهم وقت تجليه لا تخبروا بهذا أحداً إلى أن يقوم ابن الانسان

قوله أن قول الأنجيل أن الكلمة صار لحماً أما أن يكون الكاتب ترك منه غلطًا حرف ما أو من أو في حتى يكون التقدير الكلمة ما صار لحماً أو صار من الكلمة لحاً او الكلمة حل في اللحم. نقول أن الانحيل ما كتب الا بعد المفاوضة يما فيهمشافية لقول لوقا رأيت أنا أيضاً أن أكتب اليك أيها العزيز تاوفيلا لتعرِف حقائق الكلام الذي وعظت به . وان حوّر نا ألفاظاً في الكتاب والخطاب معاً لم نتيقن قولاً. قوله والا فكلام الذي هو ابن الله لم يستحل لحماً. قلنا لسنا مضطرين الىالقول بالاستحالة لانا قلنا أن لفظة صار تدل على معنيين احدهما مثل قولنا صار ﴿ لَغَذًا، لَمَّا وَدُمَّا فَهِنَا اسْتَحَالَ الْأُولَ لَلثَّانِي وَالْآخِرِ مَثْلٌ قُولْنَا صَارّ الكاتب طبيباً أو صار الاله خالقاً بالفعل وهنا الذات باقية لم تستحل وقد تجددت لها حال كانت لها بالقوة فصارت لها بالفعل وهذا هو الذي نريده وهو أن الآله الكلمة صارت له حال لم تكن وهي اتصاله بانسان لحمى كاتصال النفس بالجسد وذاته باقية غير مستحيلة

## (الفصل الثالث عشر)

(في جواب ما ادعاه من التناقض في الاناجيل الاربعة) قوله ان يوحنا ذكر آيات لم يذكرها غيره من الثلثة الانجيليين وأيضاً أخبر بما قاله المعمد على غير ما أخبر به متى ولوقا ولم يذكره مرقس رأساً واذ قد انفرد كل واحد بشيء فلعله غلط فيه أو لم يصدق فيه نقول. فطالب نفسك بهذا الحكم فانك تنتقل حينئذ عن تكليف الشرائع ثم نقول ان اخبار الواحد عا لم يخبر به الآخر أو زيادة على ما أخبر به الآخر لا يلزم منه مناقضة اذ ليس فيه اثبات الواحد عين ما نفاه الآخر وكل وأحد منهم بمفرده ما قبل قوله الا بعد التصديق برسالته أنها عن الله بآيات الله كما سبق بيانه ومن هذا شأنه لا يغلط ولا يكذب وكل واحد منهم هداه الروح القدس الى ما قاله وكتبه لان الرب قال لهم والروح يعلمكم كل شيء ويذكركم كل ماقلته لكم ثم نقول أنهم اجمعوا على ذكر الاقوال الضرورية في الاعتقاد والعمل وانفرد بعضهم بذكر بعض اشخاص النوع في اثبات وجوده فكما ثبت وجود نوع الإنسان بوجود بطرس ويعقوب ويوحنا كذلك ثبت وجوده بوجود بطرس ويعقوب من دون بوحنا وبوجود متى ومرقس من دون المذكورين. فالكل شهدوا للمسيح بالآيات والاقوال والاعمال الدالة على الهيته وانسانيته بتفصيل واجمال الا ان بعضهم لم يذكر بعض ما ذكره الآخر في الغرض الواحد استغناء بما ذكره هواثبات ذلك الغرض الواحد ولاجل هذا قال يوحنا في انجيله . ان الرب فعل آيات أخر كثيرة . وقال متى. وقدموا اليه كل من به اصناف الامراض والاوجاع المختلفة والمعذبين والذىن بهم الشياطين والمعترين في رؤوس الاهلة والخلعين فابراهيم. وقال لوقا. ولما علم الجمع تبعوه فقبلهم وتكلم من أجل ملكوت الله والذين كانوا محتاجين ليبرأوا كان يشفيهم . وقال مرقس · واحضر وا اليه جميع من بهم سقم وجنون وأهل المدينة فابرأ كثيرين.فبعض الآيات ذكروها مفصلةوالباقي ذكروه مجملاً وكذلك عملوا في التعاليم وبتدبير الهي كتبت الاناجيل بلغات مختلفة في اقاليم مختلفة ولم تتفق في جميع الفاظها ليكون ذلك أكثر دفعاً لتوهم الاتفاق والتواطؤ على كتابتها فان الشهادات اذا أتحدت في المعنى وتغايرت في العبارة حصل الامن فيها من الجانبين اعني المنافاة والمواطأة وقد قيل أن سبب اختصاص بشارة يوحنا من الاقوال والاعمال بما لم يذكر في البشائر الاخرى انه وقف على البشائر قبل ان كتبها فاثبت مقصود البشارة بادلة أخرى واكتفى في بعض الامور بما ذكروه

قوله أن المسيح ما أنى بعد المعمد فقوله. إن الذي يأني اقوى مني . عني به غير المسيح . قلنا أنى بعده بالمولد الجسداني وفي التعميد كما شهد لوقا وبوحنا . ومما يبطل ما ادعاه الخصم في هذا

الموضع ان المعمد أشار الى المسيح وقال هذا الذي قلت لكم أنه يأتي بعدي وكان قبلي لانه أقدم منى . قوله ان منى قال. ان المسيح قام من بين الاموات مسا، يوم السبت الذي في صبيحة يوم ألاحد وقال أصحابه قام يوم الاحد وهذا غلط واختلاف نقول بداهة أن متى ما كان عمن يقول أنه قام مساءً صباحاً لأن هذا ظاهر البطلان للصبيان. وأنما قوله مساء السبت الذي في صبيحة الاحد اراد به ليلة السبت التي في آخرها صبيحة الأحد وفي الاخراج من اليوناني يدل مساء آخر السبوت على ما ورد في تفسير فم الذهب. فالسبوت لها آخر وليس لها مسا. فيصح أنه قام في صبيحة الاحد . ولم يشهد أحد من الاربعة بوقت قيامة المسيح شهادة مطلقة غير مرقس الذي كتب بشارته عن بطرس أول الرسل فانه قال. وقام باكر أحد السبوت يعني بكرة الاحد لإن ذلك الاسبوع يدعى بالسبوت لانه أسبوع العيد وأما الثلاثة فاخبروا أن النساء والتلاميذ مضوا الى القبر في أوقات مختلفة بعد انقضاء ليلة السبت التي بعد نهاره فوجدوه قد قام لانهم لم يجدوه في القبر وأخبرتهم الملائكة بانه قد قام ولا اختلاف في وقت القيامة فانها كانت في مبدأ نهار الاحدكما أخبر مرقس الذي كتب عن بطرس وأنما الاختلاف في الاوقات التي تردد التلاميذ فيها والنساء الى القبر ولم بجدوه فيه

قوله ان المسيح لم يقم في الارض ثلاثة أيام كما قال نقول أن

النص الوارد في هذا المطلوب قد تكرر من قول المسيح واكثره فيه أنه يموت ويقوم في اليوم الثالث فلو أراد استكمال اثنين وسبعين ساعة لقال ويقوم في اليوم الرابع . ثم نقول أن الخصم قد سبق من قوله أن اللفظ قد يطلق على الكل ويراد به البعض واستشهد على ذلك بمواضع كثيرة من كتبنا وهذا صحيح في الشخص والمكان والزمان فيصح أن يقول الانسان رأيت فلانًا في مصر في السنة الماضية ويكون أنما رأى وجهه في موضع صغير من مصر في بعض ساعة من السنة المذكورة وكما قال أنه يكون في الارض وأراد جزءاً من الارض لا تظهر نسبة صغيرة الى عظمها هكذا أراد باليوم جزءه فباواخر يوم الجمعة حسب يوم الجمعة ويوم السبت بكماله وأول يوم الاحدحسب يوم الاحد والعرف العامي يساعد على مثل هذا فان الناس يقولون في يوم الاحد عن مات وقبر في أواخر يوم الجمعة أنه يوم ثالث فلان . وقد شهد الانجيل بهذا فان اللذين رأيا المسيح في يوم الاحد ولم يعرفاه قالا له لكن هذا اليوم الثالث مذ كان هذا وتتمته . ولما لم يشهد كتاب لنا بان يونان استكمل في بطن الحوت ٧٧ ساعة وقذف في رابع يوم وشهد لنا كتاب ثبت صدقه ان الممثل يونان قام في اليوم الثالث علمنا ان هكذا جرى بيونان . وفي اخراج هذا اللفظ هكذا مشتبه سر تدبيري قد ذكره فم الذهب في تفسيره

قوله ان متى أخبر أن اللصين تهزأًا بالمسيح وان لوقا اخبر

بأن احدهما انتهر الآخر قلنا أن احدهما استمر مستهزئا والآخر رجع عن سوء رأيه . وانتهر رفيقه .قوله وذكريوحنا أنهما ماكاياه قلنا ليس كذلك لكنه ما ذكر أنهما ماكاياه . وفرق عند من لم يعم عقله هواه وجهله بين كونه لم يذكر نفيًا ولا اثباتًا وبين كونه ذكر النفي. قوله ولم يذكر مرقس شيئًا قلنا ليس كونه لم يذكر الخبر مناقضًا لما ذكره غيره فيه .وما أورده في نسبة يوسف الى ابويه الطبيعي والناموسي وفي باقى النسبة قد ورد فى التفاسير المطولة وكتاب حل الشكوك الجواب عنه وعن كل هذه الفصول بعبارات واسعة . وليت لو كان الخصم وقف على التفاسير الختارة لعله كان قد استراح واسترحنا وما ذكره عن احتجاج المفشقان (المترجم) في النسخة يغلط كاتب الانجيل فيها لسنانو افقه عليه. فقد قال القديسون العلماء أن المقصود بذكر النسبة ما كان عند الآباء بل غير ذلك ولهذا أجمل متى الجلة في ثلاث رتب ليبيّـنان اليهود دُ بروا باصناف مختلفة من التدبير في ثلاثة أزمنة بالقضاة ثم بالملوك ثم بالكهنة حتى لا يستغربوا ان تدبروا تدبيراً آخر برسل المسيح في زمان آخر ولم ينظر في عدد الاشخاص وأنما كان قصده في النسبة أن يبيـن للعبرانيين أن هذا المسيح هو الموعود به من نسل داود وابرهيم وهيكافية في ذلك ترك ذكر بعض الاباء او لم يتركه. ومعلوم أنه يصح أن يقال عن والد ولد ألولد أنه والدفاذا قال انفلاناً ولد فلاناً وهو والد والد ولده صح أنهذا ولده

ويدل على أن مقصود متى كان تبيين كون المسيح من نسل داود والرهيم كونه استفتح بقوله. كتاب ميلاد يسوع المسيح الن داود بن ابرهم . وبین هذا وبین داود آباء کشرون وبين المسيخ واحدهما أيضاً وقد ذكرهما بالتفصيل · فاما لوقا فقال . كان يظن انه ابن فلان فاورد ما كان بعض الناس يظنه ولم يورده عن المسيح ولاعن نفسه ولا عن رسله كما استفتح بشارته بقوله. كما عهد الينا أو لئك الصفوة. بل كما أورد في الانجيل أقوال اليهود والشيطان والامموالجن ولم يلتفتالي تحقيق ما لعلهلا يتحقق له من غير الروح القدس الذي لا غاية له الا عاهو ضروري في غرض البشارة. وأنما أوجب للوقاذكر نسبة المسيح طلبها أو الشوق الى معرفتها ممن كتب لهم لانهم في ذلك الزمان كانوا يؤثرون معرفة الانساب وليسكل ما يؤثر من كل احد ضروري اوان لوقا قصد محقيق تجسده بتحقيق مولده الجسدابي والذي اورده كافياً في هذا ذكر كل الاباء او اهمل بعضهم وبالجملة فلابد ان تقصر الاذهان البشرية عن معرفة بعض الاغراض الالهية.وبعد ان تُبت انتساب هذا الأنجيل الى الحكم تعالى ورسله المؤيدين فكل ما فيه من اقوالهُم واعمالهُم حق وحَكَمة عرفنا وجه الحكمة في شيء منه او لم نعرفه في بعض الاشياء الواردة فيه

قوله ومن الاختلاف ان المزمور العبراني قال. ان الله قام في مجمع الالهة. وفي السرياني مجمع الملائكة . نقول ان لفظة الوهيم في

العبراني تدل على الشريف المعظم والالهة والملائكة عند الناس كذلك. قوله ان داود قال. الانسان الذي امرته وبولس لما استشهد بهذا قال الانسان الذي دبرته قلنا هذا كتشبث الغريق بالسمك. وما اورده عن غريغوريوس وغيره من المقابلات انما أخذ من اقوال المسيح ورسله الواردة في كتبهم فقولهم الذي لايحس صار بناسوته محسوسا موكذلك قولهم ان المصلوب هو الخالق وما جرى هذا المجرى وهم يشيرون الى الواحد بالموضوع اي المسيح الواحد الذي يصح وصفه بانه المصلوب وبانه الخالق وهذا كقولهم الابيض هو الحلواي دات السكر المتصفة بالبياض هي المتصفة بالحلاوة

اما قول الله في التوراة ان اولاد ابرهيم يستعبدون بارض مصر اربع مائة سنة فبدأ المدة من الوقت الذي انبأه فيه . اما قوله ان ابيمالك هو الكاهن الذي دفع لداود خبز التقدمة كما في اسفار الملوك لا ابيثار ولده كما قال المسيح فجوابه ان ابيمالك كان عظيم الاحبار وهو اطلق لولده الكاهن ان يدفع لداود الخبز وقيل انهما كانا معافي رياسة الكهنوت كما كان ابيا وزكريا وناداب وابيهو .اما ما ورد في الابركسيس من الذين كانوامع بولس وأوا ولم يروا فبيانه انهم رأوا النور ولم يسمعوا كلام المخاطب لبولس وسمعوا كلام بولس ولم يروا المخاطب له وبعبارة اخرى رأوا النور ولم يروا المخاطب له وبعبارة اخرى رأوا النور ولم يروا المخاطب له وبعبارة اخرى رأوا النور ولم يروا المخاطب له

بولس ولم يسمعوا كلام الخاطب له . اما ما أورده بعقب هذا من الانجيل وكثير مما يورده مما يزبد فيه الواحد في الاخبار عن الآخر او يذكره الواحد ولا يذكره الآخر ويقول انه متناقض فقداوردنا شروط التناقض وبينا بطلان هذا الظن

قوله لم يكن مولده سرور أعامًا لليهودو للامم قلنا الوجود شاهدبانه لم يبق في العالم قطر ولاصنف من الناس حتى عمت المسيحية كثيراً منهم وايضاً فكما قال الملائكة (وعلى الارض السلام) قالو ا(والمسرة في الناس) وكاصح وجو دالسلام في الارض بوجوده في بعضها كذلك يصح وجود المسرة في الناس بوجودها في بعضهم لا سيما اكثرهم. قوله ولم يكن مخلصاً لليهود وقدقيل ولدلكم اليوم مخلص. قلناقد امن اكثرهم وخلص لانالرب قالمن امن خلص وقد شهد كتاب الابركسيس باعان اكثرهم لما قال الرسل اما ترى يا اخانا بولس كم ربوة امنت من اليهود . فاما قواه. صلب المسيح ان كان بارادة الله والمسيح موجباً لخلاص العالم من الخطية والموت فللشيطان واليهود حظ في هذه المكرمة وان كان المسيح في ذلك مكرهاً مجبوراً فهو مذموم لا محمود . فنعارضه اولاً قائلين قتل الانبياء وتعذيبهم ان كان بارادة الله تعالى فللشيطان ولقاتليهم حظ في تكميل أرادة الله وان كان بغير ارادة الله وانبيائه فلاحمد وهذا الاعتراض على القدرية اشد مما هو على العدلية . ثم نقول ان كان ذلك بارادة المسيح بايثار من تولاه لا على انه اخبرهم على أيثار ذلك ولا على انهم قصدوا تكميل مراد الله وخلاص

الناس . فاستعمل الحكيم القادر ارادتهم وعزمهم في تكميل تدبيره فهم مستحقون جزاء أيثارهم للقتل ظلمًا واجتهادهم في تكميله. كما ان الذين نصبوا نفوسهم لتعذيب الناس وخدموا الملوك كونهم مصرين على العزم عليه فهم معروفون بالاشرار مذمومون لامعروفون بالاخيار ممدوحون مع انهم قد يكملون ارادة الله باخذالحق الشرعي من الزناة واصحاب الجنايات وما ذلك الا لانهم تأهلوا للقساوة ولم يقصدوا طاعة الله ولا خلاص الخطاة من خطاياهم وكذلك الذبن تأهلوا بالعدالة العلمية والعملية لان يجري الملك الصدقات على ايديهم وينصبهم للحكم بين الناس فهم معروفون بالاخيار ممدوحون فاذا استخدم الملك اولئك وهؤلاء كل واحد في ما تأهل له لا يقال ان الملك جعلهم على ما هم عليهه ولا أنه اجبر اولئك عـلى فعل القساوة وهؤلاء عـلى عمل الرحمة . قوله ولليهود أن يعتذروا يوم القيامة بأنهم أنما قصدوا وعملوا أن فيه رضي لله نقول قد بينا أنهم لم يقصدوا ذلك ثم نقول ان كان هذا الاعتذار منجياً فكل أهل الشرائع الحقة والباطلة يعتذرون بهذا العذر وينجون بالسواء فكل أهل ملة يعتقدون انهم على الحق المرضى لله ومن سواهم على الباطل المغضب لله واذا كان التالي باطلاً بالاجماع فالمتقدم مثله. قوله وما اوجب احد عليكم الحجة مثلي قلنا هذا بدل على أفه لم يقف على ما اورده غيره من الاحتجاج في هذا المعنى ممن كان له اشتغال بعلم الكلام والفلسفة ولا على الاجوبة من امثال المحتجين

## ﴿ الفصل الرابع عشر في تعظيم الصليب وما بعده ﴾

قوله تضعون خشبة بايديكم ثم تعلقونها فياعناقكم فنعارضه وناسه أولأ بانهم يضعون كتابة في الجلود ويعلقونها عليهم وبغير هذا ايضًا. ثم نقول انه احد الاسباب الاربعة التي تبم بها الامور الاول كالقلم بالنسبة الى الكتابة وكما ان هـذا السبب قـد يكره ويكسر اذاتم به امر مكروه ومثلما لو ضرب انسان ولده بعصا ليؤدبه فقتله فانه يكسر تلك العصا ويكره رؤيتها وقد يحبها ويحتفظ بها اذا تم بها امر محبوب مثلما لو ضرب انساناً ما اعداؤه بسيوفهم ليقتلوه فوقاه درعه وهرب بمركوبه فنجا فانه حينئذ بحب ذلك الدرع وذلك المركوب ويحتفظ بهما ويكرم المركوب بزيادة في اطعامه وخدمته هكذا لما كانت آلة الصليب مستعملة في تكميل امر نافع وقد دفع الرسل ومن تبعهم بمثالها وهو الصليب اما بتشكيله باليد في الهوا، او على الاعضا. واما بعمل شكله في مادة من المواد الصلبة كالخشب والذهب ليبطل فيها بصورته هواجس الشيطان وقد شفوا بهذا المثال الامراض المختلفة بقوة المصلوب على مثاله فحينئذ احببنا هذا المثال واكرمناه. ووجه آخر وهو انه لو لم يقره الرسل المؤيدون لما حصل الاتفاق على استعاله واكرامه من جميع الامم الذين امنوا على ايدي الرسل. والاصل في هذا جميعه قول المسيح له المجد في انجيله . •ن لم يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني

فانقدنا لهـذا الشرط بظاهره وباطنه امـا بظاهره فبحملنا مثال الصليب اعنى الذين ارادوامنا السيرة الفاضلة كالرهبان والذين ارادوا التظاهر بمسيحيتهم بوشم مثال الصليب على ايديهم. واما بباطنه فتبعاً السيدنا في قبول الآلام إلى الموت في جانب طلب الحق والافضل في الايمان والاعمال اختياراً منا وايثاراً لا تباع سيدنا وطاعته وقولي تبعاً يصدق في وجود ذلك في بعضنا كالشهداء والقديسين . وأيضًا لكون المسيح كان يدعو الصليب مجداً حملنا الصليب لنتذكر به جوده الاعظم وتمجده. اما الذين عملوا باسم المسيح الآيات ويبعدهم عنه في يوم القيامة فذلك لرجوعه-م عن عمل البر الى عمل الشر . وقد بين هذا بقوله أبعدوا عني يا عاملي الانم . قوله أن زرادشت وغيره قد دعوا الى غير النصرانية بغير رغبة ولا رهبة قلنا الا انهم لم يقبلوا من سائر اصناف الامم ولا باصناف الآيات الالهية وما ثبتت دعوتهم دائماً وايضاً لا نسلم انها قبلت بغير رهبة ولا رغبة ولا تمويه بحيلةسحرية ولاكلامية وتمويه ذرادشت مشهور

## ﴿ القصل الخامس عشر ﴾

( في بيان ان الخصم انتقل عن مذهبه الى غيره ) ( باحد اسباب الباطل وفي خاتمة الكتاب ) قد تبين في الاصل العاشر ان الدين الحق الالهي انما يقبله المنتقل اليه من غيره بالآيات من دون ساير الاسباب التي بها يقبل الحق او الباطل ومعلوم انه لو اجتمع علماء الديانة الحقيقية كانت اليهودية او النصر انية او الاسلامية على نقل انسان من الدبانة الباطلة كأئنة ما كانت بالبراهين العلمية لم يقدروا على نقله والا لكانوا قد نقلوا كلمن سواهم الى دينهم الذي يعدونه الدين الحق دون سواه واللازم باطل فالملزم مثله . وأنما قلنا أنهم لا يقدرون على نقله بالعلم. لانه أن كان عالمًا مجتهداً وقد علم كما تبين في الاصل الثامن. ان العلم الالهي لا يقوم عليه برهان منطقي وان الشبه ترد على الحق الظاهر لاسما على الخفي فلا ينتقل عما هو عليه الى ما لا يحصل له اليقين فيه وإن كان جاهلاً مقلداً فهو اما أنه لا يعرف ما يقال من البراهين العلمية وأما ان يقول انما أمكن هؤلاء ان يبينوا لي فساد اعتقادي وصلاح اعتقادهم لعلمهم وجهلي ولوكان كلامهم مع علماء مذهبي لكان الامر بالعكس . وايضاً فالوجود شاهد بان الناس لا ينتقلون عن مذاهيهم الى غيرها ببرهان العلم وايضاً كانت العلماء من أهل الديانة الباطلة يقدرون بالعلم المموه أن يجتذبوا أهل الديانة الحقة الى دينهم بل كان العلماء من كل ديانة يجتذبون الجهلاء من كل ديانة . وايضاً كان العلماء من كل ديانة باطلة ينتقلون بعلمهم. الى الديانة الحقة حتى لا يعود يوجد عالم من أهل الديانات الباطلة .. وايضاً لو صح هذا لمنح الله رسله برهان العلم ليجتذبوا به الناس الى الايمان و لبطلان هذا قال الرسول في رسألته الى كورنتس. ولم

يرسلني المسيح بحكمة الكلام كاكتب اني ابيد حكمة الحكماء ومن اجل ان محكمة الله لم يعرف الله اهل الدنيا احب الله ان يحيي الذين يؤمنون بالمستجهل من البشرى لأن المستجهل من أمر الله احكم من حكمة الناس وأنما اختار الله جهال اهل الدنيا ليخزي بهم الحكماء وانا حين اتيتكم يا اخوتي لم آتكم بفخامة الكلام ولا بالحكمة بشرتكم ببشرى الله وبشراي وقولي لم يكونا من اقناع حكمة الناس لكن ببرهان القوة والروح لكيلا يكون اعانكم بحكمة الناس بل بقوة الله فاما نحن فقد أعلن الله ذلك لنا بروحه لان الروح يعرف كل شيء ومن ذا الذي يعرف ما في الانسان الا روح الانسان الذي فيه وكذلك ايضًا لا يعلم احدمًا في الله الا روح الله فاما نحن فلم نعط روح هذا العالم بل إنما أوتينا الروحالذي من الله لنعرف العطأيا التي وهب الله لنا وهذه الاشياء التي ننطق بها ليست بتعليم كلام حكمة الناس بل هي بتعليم الروح

وقال في رسالته الى رومية ( ويشهد الله لي الذي أنا أخدمه بتأييد الروح في التبشير بابنه . وهذا المعنى كثير في كلامه اعني قوله للذين آ منوا على يده الما دعو تكم بالا يات ولم أبشر كم بحكمة الكلام ولو بشر تكم بحكمة الكلام لا بطلت مادعو تكم اليه ) فاذا كان الخصم قد ادعى أنه انتقل من مذهبه الى غيره ببرهان النظر العلمي لا ببرهان الا يات الالهية مها تقدم في بيان امتناع هذا من العقل والنقل فاما أن لا تقبل دعواه واما أن يعلم أنه أما أنتقل بأحد أسباب

الباطل . اللهم اعف عنا وعنه واغفر لنا وله بكرامة من أرضاك ايمانه وأعماله انك المجيب الرحيم. اعلم أيها المؤمن المحب للعلم ان العلم هو حصول صورة المعلوم في الذهن وان الشيء أنمأ يحصل بقدر تطابه والتأهل له فالشبيه آنما يتصل بشبيهه وان العلم الالهي مقدس فلا يحصل في غير الاذهان المقدسة من أدناس الرَّذَائِلُ واعتبر بقول الرب في مثل الزارع أنه لم يشمر الا في الأرض الجيدة النقية من الشوك وبقوله أيضاً طوى للنقية قلوبهم فانهم يعاينون الله وبقول الرسول بولس. وأنا الآن يا إخوتي لا أستطيع أن أكلم كما يُكلم الروحانيون لكن كما يُكلم الجسدانيون وكالاطفال بالامان بالمسيح غذوتكم رضاع اللبن لانكم حينئذ لم تكونوا تطيقون ذلك ولا الآن تستطيعونه من أجل أنكم بعد جسديون فاذ فيكم الحسد والشةاق والاقتراء ألسم بعد جسدانيين. ويقول يوحنا الرسول. وكل من مخطىء لا يعرفه ويقول النبي في المزمور ( لا تدع من فمي قول الحق لابي. على أحكامك اعتمدت وحفظت سبلك). وقوله . علمني أكثر من جميع المعلمين لأني أدرس سننك فهمت أكثر من الشيوخ لأبي ابتغيت وصاياك ومنعت قدمي من كل طريق سوء لكيما احفظ كلامك ) وبما ثبت عند العلماء القديسين من أن العلم الجيد يكون سببا للعمل الصالح والعمل الصالح يصير سببا للعلم الحق . فسبيلنا اذن أن نجتهد في تحصيل العلم الالهي بالنرتيب

الحكي في التعلم وأن نتأهل مع ذلك بقبوله بالتطهر بأكثر من دنس البشر لنحصل على السعادة الحقيقية من الله تعالى . فلا شيء يحصلها لنا من جوده ويؤهلنا لقبولها من عنده تعالى غير اعتقاد الحق وعمل البر . فنسأل الله الثبوت على الحق والهداية في فهمه والعفو عما مضى والعون على ما يوجب رضاه قبل الموت لنجد رحمته في يوم الحكم المخوف ولنوجد أمامه بغير أثم ولا عيب وان يرحم جميع المؤمنين وأهل العلم اجمعين فهو المشرق شمسه على الاخيار والاشرار والمعطر على الصديقين والظالمين بشفاعة ذوى الشفاعات المقبولة انه تعالى جواد رحيم له المجد والشكر دائماً كثيراً الى الابدا مين

الذي تضمنه هذا الكتاب خمسة عشر فصلا الاول فى مقدمة الكتاب وسببه صحيفة ٥ أ الثاني في الاصول المفيدة في هذه الاجابة وهي عشرة ص٦ الثالث في تمرات الاصول المذكورة ص ٢٩ الرابع فى جواب مقدمة الردص ٣٥

الخامس في جواب المسائل السبع . المسألة ، و ٢ و ٣ و ٤ فيها تأويل . ليس صالح الا الله وحده . معنى ارساله . اعترافه علامرين من الجهتين لا تناقض فيه . الخامسة فيها تأويل . هذا فتاي الذي ارتضيته تأويل قوله . الهي الهي لم تركتنى . جواب قوله . بعض الاله يكون خالقاً وبعضه مخلوقاً ٢ و ٧ كذلك اعطى الابن ان تكون الحياة في ذاته . شهادته لنفسه . انكار علم الساعة . لم آت لأخد م . مساواة الاقانيم الثلثلة في الذات علم الساعة . لم آت لأخرى . مريم والدة الاله ص ٤٠

السادس في الجواب عن يقول بالمساكنة وجواب الوجوه الاثني عشر والاوصاف المتقابلة الواردة فىالنبوات والموصوف بها المسيح. والفائدة التي حصلت بالمسيحية وجواب قوله جعلوا الازلى منه مولوداً ومنه غير مولود ومتحداً وغير متحد ومنه ناسوتاً ومنه لاهوت وبمن اقتدينا في ذلك والذي مات صار الما وجداً لاجداده. في إننا المقصودون بالعشب والنبات. وضاه بما نسبناه اليه ص ٥٠

السابع في جواب رده على الامانة الجامعة · الماسح والممسوح · ولذلك مسحك الله الهك. لم يقتل ولم يصلب بلاهو ته الاعتقاد لا مجحد قليله . بيان انكسار الخطية ص ٥٩

الثامن في جواب الوجوه الاربعة السياسية . في مخاطبة مريم وان ملك المسيح سمائي أبدي . مقصود مراسلة المعمد للمسيح معنى نزول الروح كحامة . لم ظهرت الآية للمعمدان ص ٦٤

التاسع في تسمية المسيح الها وكون مولده اعجب الأمور. عمير آياته من آيات الانبياء معنى قوله لا يهان نبي الافي مدينته. سبب ما أظهره في ليلة صلبه وان أعماله وأقواله الانسانية اظهرها لتحقيق ثلثة أمور. سؤاله في صرف الكأس عنه ان أمكن ولي بطرس ان الله جعله رباً ومسيحاً. تشبيهه بملكيصادق معنى كون الازلي مولوداً ص ١٩

العاشر الجواب عن الفرق الثلاث. في كون الروحاني البسيط لا يقال أنه داخل الجسم ولا خارجه الا تشبيها بالجسماني. في تسمية المحل. في عميز البنوة الطبيعية عن التفضلية . في ان جوده أوجب تدبير تأنسه. في أن المتشرعين جميعاً والمتفلسفين أيضاً يقصدون غاية واحدة. في أن المسبح صلب اختياراً. في تفصيل الحاول. في اننا اذا وصفنا الاله بالاوصاف الانسانية انما نعني بالاله حينئذ المسيح لانه يصح وصفه بالالهية والانسانية معاً . في بالاله حينئذ المسيح لانه يصح وصفه بالالهية والانسانية معاً . في

ذكر آيات. في أن التدبير في المبندأ لا ينبغى أن يكون كالتعليم في الاخير ص ٨٠

الحادي عشر في ابطال الخطية والموت. في الفرق بين الابن والروح . في معنى قولهم ( وتجسد من الروح القدس ). في قوله انطلق به الروح . في اتفاق الفرك في الانجيل والامانة الجامعة . معنى ابطال الموت والخطية . في تناول القربان . في الحرب . في معنى . من لا يحمل صليبه ويتبعنى ما يستحقنى ص ٩٣

الثاني عشر في سؤاله عن الملك (أعطيت كل سلطان) . في أنه أحيا نفسه . في معنى نزوله . في معنى قوله . ان يكن فيكم المان وتتمته . في معنى . أنه غلب الموت . في طلب الغفران من المسيح في ان الآباء والانبياء رأوا المسيح بالالمان لا بالعيان . في انه لا تتبع غير الواجب . وفي ما للرؤساء أن يزيدوا فيه وينقصوا منه . في معنى . انه صبر نفسه بدلنا لعنة والاستشهاد على أنه بغير خطية في الفرق بين المسيح وتلاميذه . تأويل . ما صعد الى السماء وجواب قي الفرق بين المسيح وتلاميذه . تأويل . ما صعد الى السماء وجواب الاعتراض باخنوخ واليا . في كونه قبل ابرهيم وانه ولده . في ان الكلمة صار لحما ص ٧٩

الثالث عشر جواب ما ادعاه من التناقض في الاناجيل. في ان المعمد أشار الى المسيح بانه يأتي بعده لا الى غيره في انه يقوم في اليوم الثالث. في اللصين . في النسبة . في ابيثار . رؤية (٩)

وسماع الذين كانوا مع بولس في ان الميلاد المسيحي كان السرور به عاماً . في انه خلّص أكثر اليهود. في ان صلب المسيح ان كان بارادته فلا ذنب لصالبيه

الرابع عشر في تعميم الصليب وما بعده ص ١٣١ الخامس عشر في ان الخصم انتقل بأحد اسباب الباطل. في أن العمل الصالح يعد لقبول العلم الالهميص ١٣٢

The state of the same of the same

## نطلب الكنب الآنية من مخزن الكتب الدينية و لصاحبها مرفس جرجس و لصاحبها مرفس جرجس السادع كاوت بك عرة ٥٥ عصر

| ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| بشارع كاوت بك نمرة ٥٥ عصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>建设的证据的证据</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملتي  |
| صلاة الست مدهبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧.    |
| حجابالسبع ملوك مدهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٠    |
| قصة سيف السيح مصوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸.    |
| تاريخ حياة القا-بس إنبا برسوم العربان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70    |
| دلال الدلال والدلال للمزامير الكبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
| فظائع نيرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠, ٢٠ |
| تبكيت النفس جزآن أأسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| سبرة الذه يسين قرمان و دميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.    |
| مديحة سيدنا يوسف الصديق مصوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.    |
| مديحة ماري جرجس الروماني مصوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.    |
| الدر الثمين في أيضاح الدبن مجلد عدد صفحاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.    |
| ٣٤٤ و ١٠٠٠مليم على وزق ناعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| المسرآة الجليسه لهيئة القلب الداخليه مسوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۴.    |
| أيوب العدبق مصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.10  |
| يسوع المصلوب مزين بالصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| الدسقولية أو تعاليم الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.   |
| شعر المسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 40  |
| روابة جنفياف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٠    |
| خولاجي منطوق بالعربي وترحته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
| خولاجي قبطي وعربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111   |